# فكروإبداع

اشراف: أ. د. حسن البنداري

إصدار علمي جامعي متخصص محكم

- صعوبات الترجمة .
  - الحلم باليقين.
- ثروت أباظة، سيرة إنسانية ومسيرة أدبية.
- تحليل الاتجاهات المعاصرة في دراسة أدب الخيال العلمي.
- المزج بين الصيغتين الطلبية والخبرية
   في شعر على محمود طه .
  - أهل الصفة في القرآن والسنة .

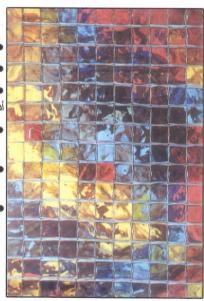

الجزء السادس والثلاثون

أغسطس ٢٠٠٦



## قواعبد النشير بالإصدار

- يقبل إصدارفكر وإبداع نشر المواد وفقا للاعتبارات التالية:
- ١ ـ أن تكون المواد المرسلة إلى الإصدار . مبتكرة ولم يسبق نشرها .
  - ٢ ـ تخضع المواد للتحكيم النوْعي المتخصص .
  - ٣\_ يخطر الإصدار الكتاب بقرار صلاحية المواد أو عدمها .
- ٤ ـ لا يقبل الإصدار المواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى.
- ٥ ـ البحوث والدراسات التي يرى المحكمون تعديل مواضع فيها -
- ترد إلى أصحابها لتنفيذ ملاحظات المحكمين لكى تأخذ طريقها إلى النشر.
- ٦-الإصدار غير ملزم بإعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
  - .5\_|+,-5\_

يعني بنشر بحوث ودراسات جامعية محكمة تصدر عن رابطة الأدب الحديث مؤسس الإصدار والمشرف عليه (عضو مجلس الإدارة) أ.د حسن البنداري

وفي وإسساع

دار الإبداع تسعى إلى:

• إرساء مفــــاهيم البحــــــــــــ العلمي.

• الكشف عن الباحثين المتميسزين والمغمسورين.

• المشاركة في تحديد معالم ثقافي المعاصرة.

عقد حوارات متنوعة مع كافسة الاتجاهسات.
 ◄ التدفع بين المدفة الدفة بالمدفة بالمدفة ...

التوفيق بين الصيغة التراثية والصيغة الحداثية.

لوحة الغلاف للفنان : يسرى القويضى

# فكر وإبداع

إصدار علَّمي جامعي متخصص محكم يعني ينشر يحوث وبراسات علمية محكمة يصدر عن رابطة الأدب الحديث القاهرة: ٢ شارع ينك مصر

7974790 :C.

رئيس مجلس إدارة الرابطة: الشاعر/محمد على عبد العال

رقم الإيداع ٢٠٠٦/٢٦٦

مطبعة العمرانية لملأوفست الجيزة: ٣٧٥٦٢٩٩

# ف کر واب حائے

# مؤسس الإصدار والمشرف عليه رعضو مجلس إدارة الرابطة ) أ.د حسن البنداري

#### المشاركون في الإصدار: (أعضاء الرابطة)

|                                                        | •                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| د امـــــــــــ التخـــــــور                          | أ.د السمعيد المسمورقي                        |
| د. د فهمـــــي حـــــرب                                | ألة مسسلاح بكسسر                             |
| الأديب محمد قطيب                                       | أد عبد السرحمن سسالم                         |
| الأديب نييــــل عبد الحمـــد                           | أد عزيــــزة الســـد                         |
| د (طبيب) أتسس عزقسول                                   | أ.د علــــي علــــي مـــــيح                 |
| د شیفــــــة الخلیفـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أ.د عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| د (طبيسب) ريساب عزقسول                                 | أ.د وفــــاء إيــــراهيم                     |
| د محسد ريساض العسيري                                   | الد ناديــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| د ناديـــــة عبــــد اللطيـــــف                       | أ.د محمد مصطفى سبلام                         |
| د يحيـــــــى فرغـــــــــــل                          | اد نعيــــم عطيــــة                         |
| د أحمد عبد التسواب                                     | د کامولیــا صبحــــــــــ                    |

# أملتة الإصدار: فاطمة عبد العزيز صديق

المراسلات: توجه باسم المشرف على الإصدار أ.**د حسن البنداري** القاهرة مصر الجديدة- روكسي، شارع أسماء **فهمي كلية البنات- جامعة** عين شمس بتليفون: ٣٣١٦٥٥ - ٣٨٥٦٦٢٥

> الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية ١٦٥ ش محمد فريد- القاهرة ت ٣٩١٤٣٧ الجزء السادس والثلاثين - أغسطس ٢٠٠٦



ا ۱۰ - أ.د عنيـــاء شد ١- أ.د أحميد كشر ا ١٥ - أ.د علي أيسو المكسارم. ٧- أ.د اعتمىد عسلام. ا ١٦- أ.د فاطمـة عـد المحـ ٣- أ.د جمسال عبد الناصير. ١٧١- أ.د فضيالة فتاوح. ۱۸ ۱ – ا.د محمــد حســ ٥- أ.د شــفيع الســيد. ٦- أ.د صبري إبراهيم السيد. ¶ ١٩ - أ.د محمد حماسة عبد اللطيف. ٢٠ - أ.د محمد السعيد جمال الدين. ٧- أ.د الطـــاهر مكــــى. ـه وادي. ▮ ٢١ - أ.د محمــد عبــد المطلـــب. ٢٢ - أ.د مكارم الغماري. ٩- أ.د عادل تكالا. 🛚 ۲۳ – آ.د تبیــــــل راغـــ ١٠ -أ.د عبد الحكسيم حسان. ١١-أ.د عيد الرحمن سالسم. ١٢ - أ.د عبد السلام المنسبي. ٢٥ - أ.د نفيســــة عليـــ

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | المحتويات                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                         | د. حســـن البنــــداري      | ة الجزء السادس والثلاثين                            | افتتاحي      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | ادة العربية:                                        | • الم        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                        | د. عبد الحميد إيسراهيم      | ويات الترجمة.                                       | - مىد        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | د. حســـــن البنــــــداري  | م باليقين.                                          | - الحا       |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | د. هيفسساء السنعوسسسي       | ب أباظة، سيرة إنسانية ومسيرة                        |              |
| ۸١                                                                                                                                                                                                                                                                                        | د. عــــــزة الغنــــــام   | يل الاتجاهات المعاصرة في دراسة                      |              |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                       | د. امسين ايسو پکسر          | ب الخيال العلمي.<br>ج بين الصيغتين الطلبية والخبرية | - المز       |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                       | د. فاطمة الزهراء محمد سـعاد | شعر على محمود طه<br>الصفة في القرآن والسنة          | <b>- اهل</b> |
| <ul> <li>المدة غير العربية:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                     |              |
| • La mort en rose dans Oscar et la dame rose de Eric- Emmanuel<br>Schmitt (Etude thématique) Par Dr. Hanan Mounib<br>"الموت على فر اش وردي: در اسة نقدية الملسفة الموت عند الرو الي ايي ايريان إيمانويل<br>شميث من خلال رو اية "أوسكار والسيدة ذات الردام الوردي" د. خنان بهي اللدين منيب |                             |                                                     |              |
| • "Revenge Tragedy and "Female Agency" in Some Selected Elizabethan<br>Plays" By Dr. Nada Aboul-Seoud 55                                                                                                                                                                                  |                             |                                                     | 55           |
| " دور المرأة الانتقامي في مسرحيات مختارة من العصر الإليز ابيثي" د. ندا أبر السعود • Postmodernity in Edward Albee's Early Plays The Zoo Story and the  American Dream By Dr. Mona F. Hashish  " تيار ما بعد الحداثة في أول مسرحيات إدوارد البي قصة حديقة الحيوان والحلم                   |                             |                                                     | 103          |
| الأمريكي" د. منى فاروق حشيش                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                     |              |
| • Эволюция лагерной темы в творчестве А.Солженинына Др. Мухамед Наср эль-гин Эль-Гебали * "ألب السجون في إيداعات سولجنستين" د. محمد نصر الدين محمد الجبالي                                                                                                                                |                             |                                                     | 135          |

## يسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ افتتاحية الجَزء السادس واَلثَّلاثين أغسطس ٢٠٠٦

د. حسن البنداري

يحتوي هذا للجزء السادس والثلاثين من إصدار مخكو وإسماع على عشرة بحوث، سنة منها باللغة للعربية، وأربعة بغير العربية.

أما البحوث العربية فهى: "صعوبات الترجمة" للدكتور عبد الحميد إيراهيم، و"الحلم باليقين" للدكتور حسن البنداري، و"ثروت أباظة، مسيرة إنسانية ومسيرة أدبية" للدكتورة هيفاء المسعوسي، و"تحليل الاتجاهات المعاصرة فسي دراسة أدب الخيال العلمي" للدكتورة عزة الغنام، و"المزج بين الصيفتين الطلبية والخبرية فسي شعر على محمود طه" للدكتور أمين أبو بكر، و" أهل الصفة في القسرآن والسسنة" للدكتورة فاطمة الزهراء محمد سعاد.

وأما البحوث غير العربية فهي: " الموت على فراش وردي: دراسة نقديسة الفسفة الموت عند الروائي إيريك إيمانويل شميث من خلال رواية أوسكار والسديدة ذات الرداء الوردي" للدكتورة حنان بهي الدين منيب، و" دور المرأة الانتقامي فسي مسرحيات مختارة من العصر الإليزابيثي" للدكتورة ندا أبو السعود، وأثيار ما بعد الحداثة في أولى مسرحيات إدوارد ألبي، قصة حنيقة الحيوان والحلسم الأمريكسي، للدكتورة منى فاروق حشيش، و"أدب السجون في إيداعات سولجنسستين" للسدكتور محمد نصر الدين محمد الجبالي.

والواقع أن هذه البحوث تؤكد على الهدف الأساسي لهذا الإصدار وهـو الكشف عن الإمكانات البحثية المتطورة لعدد من الباحثين يسمعون إلى الارتقاء بالبحث العلمي والإسهام في مسيرته الحضارية.

وَ اللّٰهُ تَعَالَى وَلَى التَّوْفيق وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَى التَّوْفيق اللّٰهِ وَلَى التَّوْفيق اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّالّٰ اللَّهُ اللَّاللّٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# المادة العربية

\* البحث

\* المقال النقدي

## صعوبات الترجمة

د. عبد الحميد إبراهيم

الترجمة ببساطة تعني نقل الأفكار من لغة إلى أخري. وهنا تكمن الصعوبة، فاللغة ليست مجرد ألفاظ، بل هي تعبير عن ثقافة أمة ووجهة نظرها. إنها تمثل امتداد الأجيال، ويتعايش فيها الماضي، والحاضر، والمستقبل، في آن واحد. وتزداد الصعوبة إذا كان النقل من لغة تتميز بكثافة الأفكار، وتحديد الألفاظ، وتنوع الاتجاهات، إلى لغة لا تزال دلالات ألفاظها تنتمي إلى الماضي. أكثر ما تنتمي إلى تفاعل الحاضر.

لنضرب أمثلة من واقع المصطلح الأدبي تمثل حرج النرجمة، من المعروف أن المصطلحات الأدبية المعاصرة في العالم العربي لم تتبع نتيجة حوار داخلي أو نتيجة تطور لتراث قديم. أو اتجاهات أدبية أنتجت في النهاية مصطلحاتها بل هي استعيرت من واقع أوروبي وهي تمثل في هذا الواقع تاريخا، ومعنى محدداً، يكفي مجرد الإشارة حتى تتوارد إلى الذهن كمية من المعاني والأعلام والفلسفة. وحين انتقلت إلى الواقع العربي انقطعت عن تاريخها؛ فأصبحت غامضة. إن مصطلحاً مثل Fabulation لا يمني عنه كلمة مثل "عبث"، مثل "خرافة". وكذلك مصطلح مثل absurd لا يغني عنه كلمة مثل "عبث"، فالعبس في القواميس العربية يعني التافه الذي لا يستحق الحديث عنه. بينما هو في أوروبا يعني فلسفة تتناول جميع جوانب الحياة.

أستاذ الأدب العربي- كلية الآداب - جامعة حلوان

وهذا السر في التخبط الشديد في صحافتنا ومجلاتنا في استخدام المصطلحات، إن مصطلحا مثل stream of consciousness يختلط في أذهاننا بمصطلح آخر وهو unconscious فنجد تعبيرات تتوارد مثل "تيار الوعي" و"تيار اللاشعور" دون تتبيه للفروق الدقيقة بين المصطلحين، والتي هي واضحة في ذهن الأوروبي لأن كل مصطلح يجذب وراءه تاريخا متطورا من الأفكار والأمثلة.

إن هذا يلقي على المترجم العربي مسئولية كبيرة، فلا يجب أن ينقل لغة بل يجب أن يحون مستفهماً ثقافــة تلــك اللغة، حتى يستطيع أن يعطي الشروح والتفســيرات ، التي تؤدي المعني بكامله ، في ثقافة تختلف عنا في تاريخها وفي موقفها من الكون والأشباه ومن ثم في دلالات ألفاظها.

والشرح الذي لا يخرج عن المطلوب شئ لابد منه في الترجمة لاختلاف خصائص اللغتين، إن لغة كاللغة الإنجليزية قد يكون المعنى متضمنا في التركيب ذاته، وهنا نجد النقل الحرفي لا يكفي، بل لابد من بسط هذا المعنى المتضمن في عبارات عربية، إن أزمنة الفعل في الإنجليزية متعددة، وتؤدي معاني دقيقة داخل تركيبها، وقد لا نجد من الصيغ الفعلية في العربية ما يؤدي هذا. وهنا نحتاج إلى الشرح، إن الترجمة الحرفية لا تكفي في عبارات مثل:

"I have just opened the door", "I am going to open the door ", "I am opening the door" and "I shall have finished my work at 8 O'clock".

إن هذا لا يعني أفضلية لغة على أخري، بل يعني أن لكل لغة خصائصها، وعلى المترجم أن يتفهم خصائص اللغتين، فمن الناحية الأخرى نجد للغة العربية خصائصها، التي نبرز في معاملتها للفظ، إنها لاتكتفى باستقطار الدلالة فحسب،

بل تحاول أن تخلق منها شكلا وإيقاعا وهنا سر حرصها على الترادف والتكرار والمقابلة والطباق والسجع والجناس واستواء الجملة وغير ذلك من محسنات بلاغية، قد تبدو للذهن الأوروبي فضولا وفراغا في التفكير، ولكنها ترض الذوق العربي، وتعتبر من خصائص اللغة، وجزءا في التركيب الجمالي، وهنا تبدو صعوبة ترجمة اللغة العربية. إن الآية الكريمة "والضحي والليل إذا سجى" ترجمها الأستاذ عبد الله يوسف على فقال:

" By the glourious morning light. And by the night when it is still."

#### وترجمها الأستاذ محمد مارمادولا بكتال فقال:

"By the morning hours. And by the night when it is stillest." ومن الواضح أن كلا الترجمتين لا تستطيعان أن تنقلا الإعجاز اللفظي للقرآن الكريم. ومن هنا كانت الترجمة ترجمة معان فحسب.

إن كل هذه الصعاب تؤكد دور المترجم ، فهو ليس ناقلا فحسب أو يخلو من الخلق والجهد الثقافي كما يزعم البعض، بل هو لا يقل عن دور المؤلف، إذا أدرك مسئوليته، وابتعد عن تلك الترجمات الرخيصة والتي تجنى على كلا النختين.. ومن هنا فإلي جانب معرفته باللغة، وإحاطته بثقافتها. بل يجب أن يكون متخصصا في الحقل الذي يمارسه. حتى يستطيع أن يعايش المصطلحات ويدرك مراميها.

والتغلب على هذه الصعوبات يكمن في تشجيع حركة الترجمة، فمن خلالها تتقارب أفكار اللغات، ويحدث التفاهم بينها، ويختفي العداء الذي يرجع في معظمه إلى سوء الفهم. وهذا الحل هو علاج أيضا لكثير من مشكلات اللغة العربية. وربما كان أجدي من كثير من المؤتمرات والمؤمسات والهيئات والبحوث الأكاديمية التجريدية لأنه طريقة عملية تحقن اللغة بكثير من المفردات والمصطلحات. وتدخل كثيرا من الأفكار الجديدة التي تؤدي إلى تغيير جذري في بنية اللغة فتتخلص الجملة من كزازتها والتركيب من شدة تلاحمه فينساب مع المعاني الجديدة ، فاللغة في نهاية الأمر هي انعكاس لمحتوي الدفاع الآدمي فاضطرابها هو دليل على اضطراب هذا المحتوي.

وغيير خاف إن هذا الحل يجب أن يكون ضمن حركة فكرية شاملة فبدون هذه الحسركة تصبح الترجمة شفرة سرية. ففي وضعنا الراهن الذي يفتقر إلى التيار الفكري، قد يلتقط الأديب بحسه الإبداعي إشارة من الخارج فيصوغها في عمل أدبي، لا يجد الناقد الذي يشجعه أو قد يجد الناقد ، ولكن يفتقر المتلقي الذي يلتقط إشاراته ، فيغرق العمل الأدبي في النهاية في التيه.

## الحلم باليقيسن

د. حسن البنداري النام حركة "الشخصية الفنية المركزية" بهدف تحقيق بناء معنى "إقسرار اليقسين" في عدد من قصص نجيب محفوظ "القصيرة والمطولة"، مثل قصص: مساحب الصورة، والحوادث المثيرة، وأمشير، وقاتل قديم، والربيع قادم، وخيال العاشق؛ فحركة الشخصية في كل قصة من هذه القصص تحلم في جهد، ومثابرة، واشتياق " أثناء قطع حركة الحدث بعلم إقرار "اليقين" وتثبيته، بهدف قطع أخراس "الشك"، التي زرعتها حركات متباينة لها، صدرت عن سلوك أو فعمل شخصية معلومة محددة المعالم والملامح، أو غائمة معادرة في المثلال والملامح، أو غائمة معادرة في المثلال الشعورة. أو السنين.

ولكسن الوصول إلى الحقيقة أو بلوغ اليقين لن تحققه هذه الشخصية أو تلك إلا إذا كسان هدفها أبعد من الحقيقة؛ لأن الذين يقنعون بالوقوف عند الحقيقة دون تجاوزهسا لن يصلوا إليها في الغالب، وبعبارة أخرى لس" ت.هس. هسكلي": "إن الذين يرفضون المضي إلى أبعد من الحقيقة نادرًا ما يصلون إليها"(١). وقد تكون حسركة الشخصية الباحثة عن الحقيقة متضمنة هدفًا تراه أساسيًا؛ لا يمكن تجاهله أو إهماله أو تأجيله، وهو "الكشف عن سر غياب أو اختفاء شخصية معينة، تمثل بؤرة اهتمامها ومركز اكتراثها، على نحو ما تمثله قصتا (صاحب الصورة) (٢)

<sup>(\*)</sup> أستاذ النقد والبلاغة - كلية البنات - جامعة عين شمس

<sup>(</sup>١) هـــ. ج أيــزيك: العقيقة والوهم، ترجمة د. قدري حفتي، و د. رموف نظمي، دار المعارف، ط ١٩٦٩، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) مجموعة: الحب فوق هضبة الهرم، مكتبة مصر، ط١، ١٩٨٤، ص٢٤٢

و (أمستبر) (٢). فسيريرة هساتم في قصة "صاحب الصورة" - زوجة الاقتصادي الكبيسر شيخون محرم- تجد في البحث عنه؛ بعد أن خرج من منزله ذات مساء ولم يعده

ولمم تتوقف عن البحث رغم أن الشرطة اعتبرته مفقودًا. وبعد إجراء سلسلة من التحقيقات تأسست حركة سريرة هانم على معنى كلي، هو: "ضرورة معرفة سر اختفاء زوجها وغيابه عن أسرته الأنه يستحق من وجهة نظرها "العناية والاكتسرات". ففضلاً عن تأثير جهات عديدة من المجتمع بغيابه؛ لأنه اقتصادي كبيسر، وسياسي لامع، ومحسن واسع الإحسان- فإن سمعته في كافة المجالات "طيبة ذات رائحة زكية (٤). ارتكزت سريرة هانم على هذه الضرورة بحثًا عن الرجل المثالي، مهما كلفها من جهد ومال ومعاذاة؛ ومن ثم اتخنت حركتها صفة "التصميم"، الذي تجدد في طائفة من المسارات الحيوية:

المسار الأول هو: "البدء الضروري بالاتصال برفاقه في النادي"، فأجمعوا على انصرافه بعد ساعة؛ لزيارة شقيقه "محمود محرم" بالز مالك (٥).

والمسسار الثانسي هو : اسرعة اتصالها بمنزل شقيقه"، فدلت هذه السرعة حدون إفسصاح- علسى شسدة توترها وحدة قلقها؛ لا سيما أن زوجة الشقيق أفادتها بأن "محمود" في رحلة عمل بالإسكندرية (١).

والمسار الثالث هو: "سؤالها سائق سيارته"، الذي قرر لها وللشرطة أن "شيخون" أمره بالبقاء داخل السيارة في "موقف سيارات النادي"، ثم غادر النادي والموقف مشيًا على الأقدام، وأنه لزم بالسيارة "الموقف" حتى "شقشق الصبح"(٧).

<sup>(</sup>٣) مجموعة : الشيطان يعظ، مكتبة مصر، ط٢، ١٩٨٥

<sup>(</sup>٤) الحب فوق هضبة الهرم: ص ٢٤٧

<sup>(</sup>٥) السابق: ص ٢٤٢

<sup>(</sup>٦) السابق: ص٢٤٢

<sup>(</sup>٧) السابق: ص ٢٤٣

وقد ترتب على هذه المسارات الثلاثة، بالإضافة إلى جهود الشرطة التي لم تسفر عين جديد- أن اختفاء شيخون تجسد بعد أيام قليلة "صخرة سوداء لا تتزحزح، يتحطم عليها أمل المحيطين بسريرة هانم. لقد اختفى شيخون مجرم كأنه لم يكن "(^)، و هذا يعنى التسليم بأن الرجل ذهب ولن يعود، حتى ابنه الوحيد عيسى سلَّم بذلك، فلم نشهد له أية حركة تدل على شكه أو رفضه لما حدث. فإذا اعتقدت سريرة هانم هـذا الاعـتقاد- فـإن الحركة البحثية نتوقع لمها أن تتوقف، أو على الأقل يصيبها الخمول والتراخيي، ولكن هذا الاعتقاد إذا تم بالنسبة للمحيطين بها فإنه لن يتم بالنسبة اليها لمللة جوهرية، هي: "قوة تأثير شخصية هذا الرجل المثالي"، وامتلاكه ميزات نادرة تدفع إلى مواصلة البحث والتقصيع؛ من ثم تواصلت حركة المرأة بعينف أشد وتوتر أكبر ، فغيابه يزيد قلبها ولعًا وتُوقًا ومعاناة، وهي مشاعر حركية تجعلها لا تهدأ ولا تضعف. وريما نشأ احتمال خاص بتأثير طول الغياب على نشاط الشخصية الياحثة "سريرة هانم"؛ فقد يخف هذا النشاط أو يتوارى بعض الوقت، من حبيث إن "الغيباب" - كما يرى بعض علماء النفس - " يؤدي في البداية إلى زيادة الواسع طبيقاً للخط البياني، ولكن بعد انقضاء فترة " يبلغ المنحني قمته، ثم يصبح البعيد عن العين بعيدًا عن القلب بشكل مؤكد (٩).

ومن الممكن اختيار هذا "الاستنتاج" النفسي، وذلك بفحص مسارات حركة شخصية سريرة هانم، تجاه غياب زوجها؛ لاختبار ما إذا كان غيابه قد صار مسلمًا به، و"صدر ة سوداء" بتحطم عليها أملها في البحث عنه. ففي المسار الرابع: تقدم سريرة هانم لابنها عيسى "معلومات" مثيرة ومفاجئة، كانت قد أخذتها عن والده، ومن جهات لتحقيق. وذلك في حوار فعال كاشف، بدأته سريرة هانم على هذا النحو:

 <sup>(</sup>٨) السابق: ص ٣٤٣
 (٩) الحقيقة والوهم في علم النفس: ص ١٢

- لم أدل بكل ما عندي في التحقيق.

سألت نظرات عيسى. فقالت:

- عملك محمود دبر جريمة قتل شقيقه شيخون؛ ليتخلص من دين له عليه.

ثم أضافت بعد فترة صمت:

- إنه مطبوع على الإجراء.

فقال عيسي:

- كان يحب أبي، وأبي يحبه.

 قلبي لا يكنبني، كنت أقرأ في عينيه أحيانًا ما يخيفني. إنه ينفس على أبيك نجاحه وثراءه.

عمى ليس بالفقير.

فقالت تقاطعه:

- هـناك سر لا تعرفه، لقد واجهت عمك خسارة؛ أوشك أن يبيع بسببها أرضـــه لـــولا أن أسعفه أبوك. أسعفه بلا عقد. أنت تعرف شهامة أبيك،

ولكن الدين ثقيل، ولا حجة عليه.

فتأفّف الشاب، وقال:

- المسألة أنك سيئة الظن بعمى.

فقالت:

- المسألة أنك مصر على حسن الظن به.

فقال:

- هذا هو الأصل.

فقالت:

\_\_\_\_

- آخر ما سمعنا عن أبيك أنه ذهب للقاء عمك.

#### فقال:

- ثبت أن عمى كان في رحلة صحبه.

#### فقالت:

- طالما قتل الأبرياء وهو بعيد عن موقع الجريمة.

#### فقال:

- أساطير لا دليل عليها ... لماذا تكرهينه.
  - قلبي، ألا تؤمن بحديث القلب.
  - كلا ... لا أؤمن إلا بالمحسوس،
    - هذا يعنى أنك لا تؤمن بشيء.

#### فقال:

- هل فاتحت أبى بظنونك؟
- لم يصدق لصفاء سريرته.

#### فقال:

- ار ایت؟!

## فأضافت:

- ولكنه اعترف إلى بخلاف نشب بينهما قديمًا.

#### فقال:

- هذا حال الناس جميعًا (١٠).

فهذا الحوار في ضوء الاستنتاج السابق- يقدم صورة لإلحاح "ذهن" امرأة مهتمة ومهمومة بغياب زوجها؛ فاستنهض قدراتها النفسية والجسمية، ودفعها إلى

<sup>(</sup>١٠) الحب فوق هضبة الهرم: ص٢٤٢-٢٤٤

بدن المرزيد من الحركة الباحثة، كما يكشف الحوار - عن إيمان قلبي بأن السيخون" راح ضحية غدر شقيقة "محمود"، وهو الإيمان الذي لا يوافقها عليه ولحدها عيسسى. من ثم جاءت حركتها في المسار الخامس؛ إذ إنها "أفضت" بما آمسنت بسه بقد أن أعلنته لابنها كما رأينا - إلى المحقق الذي استدعى العم "محمود"؛ لأخذ أقواله ومباشرة التحقيق فيما نسب إليه من معلومات، تتعلق باخستفاء شقيقه شيخون ... ولم يسفر التحقيق عن شيء، كما أن سريرة هانم في هذا المسار واجهت العم "محمود" بعلمها بخبر القرض؛ فزعم أنه سدده بالكامل، ولم يكن بينه وبين شقيقه شيخون أي تعامل رسمي(١١).

وقد تشكل "المسار السادس" من زيادة إيمسانها بأن العم "محمود" وراء اختفاء شيقه؛ ولذلك واصلت البحث والتحري، ويؤيد حركتها مضاعفة "سوء ظسنها" بالرجل، كما يؤيدها أن إحساسها بزوجها لم يضعف ولم يتراجع، فهي لم تتعسز عسنه، ولسم يفتسر حبها له، رغم تواصل الأيام والشهور. فهو بعيش في ضميرها "ذكرى حية لا تموت" (۱۳) على نحو ما نرى في حوارها الثاني مع ابنها عيسسي (۱۳)، فهو حوار بكشف عن ثبات رأيها في العم محمود، ويؤكد رأيها فيه وموقفها منه.

وأسا المسار السابع لحركة سريرة هانم فيتشكل من دلالة الحوار الثالث المذي دار بينها وبين اينها. وفيه نعرف أن الابن عيسى يفجر مفاجأة زادت من توسر مشاعر الأم المقهورة، فقد فاجأها بأنه قرر المزواج من "سميحة" ابنة عمه محمود. جاء الحوار على هذا النحو:

- أمي افتحى لي صدرك.

<sup>(</sup>١١) السابق: ص ٢٤٥

<sup>(</sup>١٢) السابق: ص ٢٤٥

<sup>(</sup>١٣) السابق: ص ٢٤٦-٢٤٦

فرمقته متوجسة، فقال:

- قررت أن أتزوج من سميحة.

صمت برهة، ثم قال:

- الأمر يسبط جدًا لو لا ظنون لا أساس لها.

فقالت بفزع:

- طالما توقعت ذلك، طالما توقعته كأنه الموت المحتوم.

فابتسم بامتعاض شديد؛ فتمتمت بمرارة:

- الله قاتل أبيك.

فقال:

- ابنة عسى.

فقالت بحدة:

- إنه الفراق الأبدي بينى وبينك (<sup>11)</sup>.

يكشف الحوار - كما نرى - عن بروز "الجدل" الذي يستهدف به الابن إثناء أمه عن شعورها المعادي لعمه والد خطيبة المستقبل لا سيما أن الابن ينفي تهمة القسل عمد ... وهاهو لتأكيد نفيه وتعزيزه يقرر الزواج من ابنته. ولذلك ازدادت حدة التوتر في قلب الأم، وعلت نغمة الصراع بين إرادتين: فيصبح العم وأسرته وابسنها الوحديد في جانب، بينما تظل في جانب مضاد سريرة هانم بمفردها، تنزوي فيه بحلمها وأملها؛ لتدافع عن موقفها الثابت الذي لا يتزحزح ولا يتغير.

ولم يكن المسار الثامن إلا نتيجة لحركة سريرة هانم في المسار السابق؛ فنتيجة إحساسها "بالتوحد" آثرت الهجرة من المدينة إلى "القرية"؛ لتعيش في

<sup>(</sup>١٤) السابق: ص ٢٤٦

C .22

"السسراي" مع هواجسها وجوارها الصامت، ثم حوارها المعلن مع نفسها؛ حيث كان تمسوتها يسمع وهي تحاور زوجها المحبوب (١٥٠). وفي عزلتها الطوعية تضاعف "احتجاجها"؛ فنشطت حركة تفكيرها حين علمت بزواج ابنها عيسي من سميحة؛ ومن شم أبت أن تلقى أحدًا ممن جاءوا بستو هيون رضاها: الابن وزوجسته، والعم صاحب فكرة زيارتها في القرية. وقد أدى خبر زواج ابنها إلى مسزيد من التوتر النفسي والتحرك الذهني الحاد؛ مما أسال وعيها؛ حيث مضت تردد في أسى: " هاهو ذا القاتل يحقق هدفه، ويصب ثروة ضحيته في ذريته "(١١). لم تقتصر الحركة- في هذا المسار- على "الرفض الصامت أو الاحتجاج اليائس المصمر"؛ لأن إحساس سريرة هانم بعزلتها وانشغال الجميع- حتى ابنها- عن مشاركتها في حزنها، أو التغفيف عنها بشكل أو بآخر - هذا الإحساس تحوَّل إلى عذاب نفسي حاد "مزق وحدتها"، وفجر في نفسها حركة جديدة، لا إر ادة لها فيها، ولا سيطرة عليها، وهي حركة شكَّلت ملامح وعلامات "المسار التاسع"، فقد ساد في هذا المسار التاسع- "نداء خفى محر"ك"، و"إلهام متوثب"، جعلا سريرة هانم تنظر إلى "غياب" زوجها بمنظار مغاير، وتفكر في اختفائه بتفكير جديد، ذلك أنها الخدت ترى المأساة خلال أبعاد جديدة وافدة من المجهول، تألَّق في باطنها إلهام متوثب بأن الأشياء تُخلق من جديد، وطرق أذنيها همس مضيء، دعاها إلى تلبية نداء خفي، تلاشي إيمانها بالجريمة؛ فتبخر اليأس وزال"(١٧). فهل يعني هذا الإحسساس الجديد أنها قد سلمت أخيرًا بفقده ومن ثم ينتفى المبرر أو الدافع إلى البحث الحركي وحينئذ تصدَّق عليها مقولة "البعيد عن العين بعيد عن القلب"، التي تؤكد النحول المتوقع والنسيان المحتمل بفعل تقادم العهد بغياب المحبوب؟!.

<sup>(</sup>١٥) ألسابق: ص ٢٤٦

<sup>(</sup>١٦) السابق: ص ٢٤٦

<sup>(</sup>۱۷) السابق: ص۲٤٧

وفي المسار العاشر اتخنت حركة سريرة هانم وجهة نظر جديدة، فقد انطلقت من إطار عزلتها الطوعية الإرادية، متحررة من مشاعرها الوائسة؛ حيث شاهدها الأقارب والأصدقاء وغيرهم، وهي تمضي في السير نحو الطرقات والمنازل، في شكل وقور هادئ، وبيدها صورة شيخون، وكلما صادفها شخص قريب أو غريب تُعْرِض عليه الصورة متسائلة، وهي تتنظر أن يجيئها الجواب الشافي في يوم من الأيام، " لم تسأم من تكرار السؤال، ولم يثبط همنها النفي" (١٨٠).

فمن البين أن ضغط المسارات الحركية السابقة أوصل سريرة هانم إلى التخاذ تصرف "غريب"، على معارفها في القرية وفي المدينة؛ لدرجة أن ابنها عيسى عندما ترامت إليه أخبارها "فكّر في إجراء حاسم" (١٩٠). وهو إدخالها مصحة عقلية.

ولكن هذا التصرف ليس بغريب على من لم يعرف، كما أنه ليس بغريب علينا. فلا نشك في صحة قواها العقلية، ذلك أن هذا التصرف وهو ليس إلا "إصرارًا" على البحث لكثف الحقيقة بسجم مع حالة الشخصية خلال المسارات الحركية السابقة، فضلاً عن أنه التصرف بميز حركتها بميزة جديدة إضافية، وهي: " الإشراك أو الإشهاد الجماعي" على أن خللاً قد وقع في نظام مثالي، كانت تتبعه يقتضي لإصلاحه الاستغاثة بأغلبية الناس، على هذا النحو، حتى ولو اتهمها البعض بالذهول، أو وصفها البعض الآخر بالجنون، لا سيما أنها لم تفقد الأمل في أن "يستقيم عود العدالة المعوج ذات يوم ('').

وينسجم هذا التصرف مع حركة "المسار الحادي عشر"، الذي يُعلى الكاتب فيه بتقديم حركة إضافية مؤثرة للغاية، وهي "عودة للغائب" بعد زمن طويل من الانتظار؛ فبعد "دهر طويل وقع حادث فريد"(١٦). وهو عودة شهخون، الذي بدا

<sup>(</sup>١٨) السابق: ص ٢٤٧

<sup>(</sup>١٩) السابق: ص ٢٤٧

<sup>(</sup>۲۰) السابق: ۲٤٧

<sup>(</sup>٢١) السابق: ٢٤٧

الحلم باليقين فكر وإبداع

عجوزاً يتسلل إلى السراي متوكناً على عصاه، وقد تعرف عليه ابنه عيسى بصعوبة، "وحمل ما بقي منه بين يديه، ومضى به إلى الفراش، وسرعان ما استدعى الطبيب. لم يكن به مرض، ولكن أنهكته الشيخوخة والضعف (۲۳)، بينما انطلق مهومًا في آفاق بعيدة؛ فلا يجيب على سؤال عيسى إجابة محددة وصريحة؛ فعندما سأله عيسى: " أين كنت يا أبي؟ ماذا غيبك ذلك الدهر الطويل؟" همس بعبارات منقطعة: "الجبال الخضراء- البحيرات الزرقاء- عش الحب والهناء (۲۳). وحينئذ قرر الابن جمع أبيه وأمه بأمل شفاته، والتخلص من حالة الذهول التي جاء بها، ولكنهما لزما الصمت حين التقياء "قلم يتبادلا نظرة غياب أو نظرة حزن أو فرح. ترامقا كأنهما ينظران في فراغ. غاص كل منهما في دنيا لا علاقة لها بدنيا الأخر؛ كأنه لم يعرفها وكأنها لم تعرفه. نقشى في الجو توجس وأسى عميق. شعر عيسى بأنه مجهول الأبوين (۱۹).

فانسجام الحركة في هذا المسار مع حركة السياق، واتصالهما على نحو من التلازم راجع [أي الانسجام] إلى أن سريرة هانم لن تتوقف عن البحث رغم عودة الغانب المحبوب؛ لأنه جاء بشكل آخر مغاير، مهما كان سبب غيابه، فقد جاء بشكل آخر، فمن المسئول؟ أو من المسئولون عن ذلك؟ هل هو العم الذي لا يبرئه قلبها؟ أم أن هناك غيره كما يعتقد لبنها عيسى؟ أم أن المسئولية ترتد إلى شبخون نفسه؟ سواء نسبت المسئولية إلى هذا أو ذلك أو غيرهما، فإن رحلة سريرة هانم سوف تتواصل، وسوف تستمر.

ندرك ذلك من الحركة الأخيرة التي بدرت عنها بوصفها شخصية حركية، بل دائمة الحركية الذهنية والجسمية، فقد تهضت سريرة هانم "كأنما ضاقت بالجلوس

<sup>(</sup>٢٢) السابق: ص ٢٤٨

<sup>(</sup>٢٣) السابق: ص ٢٤٨

<sup>(</sup>٢٤) السابق: ص٢٤٨

بالجلوس"، ثم اقتربت من الغراش حتى لامست الزوج العائد بعد غياب طويل، ثم بسطت الصورة أمام عينيه، وطرحت سؤالها الخالد: "هل تستطيع أن تدلني على صاحب هذه الصورة؟!" (م)، مؤكدة بذلك إصرارها على مواصلة البحث للكشف عن "السر" المجهول، والتوصل إلى الحقيقة التي ما زالت غائبة، و"اليقين" الذي ما زال بعيدًا بُعد الجبال الخضراء"، و"البحيرات الزرقاء"، و"عش الحب والهناء"، وهي صورة تمثل لها قوى مجهولة غريبة تضاف إلى "غرابة الاختفاء" المغاجئ لشيخون، و"غرابة العودة" بهذا الشكل المزري، بعد مُضيّ ذلك الدهر الطويل. ولم تكن هذه الحركة الصادرة عنها سوى صوت لحتجاج صامت صاخب ضد هذه القوى المجهولة، والأسباب غير المطومة.

ويتاق المعني الكلي لحركة "يحيى عويس الدغل" في قصة (أمثير)<sup>(71</sup>) بوصفه شخصية مركزية مع المعنى الكلي لحركة سريرة هانم في قصة (صاحب الصورة)، في أن كلاً من الشخصتين مَعنيّ بالبحث عن الحقيقة الغائبة، المتمثلة في اختفاء "الأب" رب الأسرة، ولكن "مصير" الحركة في (أمشير) مخالف لمصير الحركة في (صاحب الصورة).

فيحيى عريس يولجه بطائفة من "العواصف العاتية" المتلاحقة الموثرة، حيث حركت الساكن، وأثارت الهادئ، وسط "مظاهر" من الاستقرار الطبيعي، حيث "تفترش الشمس أرض حديقة القصر الخضراء المترامية الأطراف بين الأسوار العالية"، وحيث يستسلم وهو جالس في الفراندا "لدفقات من نسيم الربيع، تتلاقى في وجدانه بأنغام موسيقى خفيفة تتبعث من "ترانزستر" في لحظات استجمام قليلة من المذاكرة؛ فهو على مشارف الإمتحان النهائي والتخرج في الجامعة. في إطار هذه المظاهر البعيدة عن التوتر توالت تلك العواصف المتلاحقة المؤثرة على هذا النحو:

<sup>(</sup>٢٥) السابق: ص ٢٤٨

<sup>(</sup>٢٦) قصة أمشير: مجموعة الشيطان يعظ، مكتبة مصر، ١٩٧٩، ص٥٠

الطم باليقين فكر وإبداع

أما "العاصفة الأولى" فقد هبت على "بحيى عويس"؛ فتراجعت أمام قوتها تلك المظاهر المستقرة، تراجعت بسرعة وتلاشت؛ ذلك أن الأم "جميلة" هانم، زوجة جندي بك الأعور، الذي يعتبره يحيى عويس في منزلة أبيه؛ لأنه أسهم في تربيته بعد زواجه من والدته ... هذه الأم فاتحته بأن "الظروف تحتم عليه أن تحيطه بما يقع حولهما"؛ فهي لا تريد أن تباغته الحوادث ... وحينما استوضحها أخبرته أن "جندي بك" قرر طرد ابنه محروس البالغ من العمر أربعون سنة هو وزوجته ووحيدتهما وداد؛ لأنه اكتشف أنه تأمر عليه بأن "حاول شراء الطاهي ليدس السم لأبيه (٢٠٠)؛ مديراً بذلك جريمة خفية لنبدو وفاته طبيعية.

وأما العاصفة الثانية التي هبّت عليه فتبدو في معلومات مذهلة تضمنها حوار بين الأم وابنها، فقد أفصح الحوار (٣٠) عن أن ابن الزوج "محروس" له

<sup>(</sup>٢٧) السابق: ص ٥٦

<sup>(</sup>۲۸) السابق: ص ٥٥ (۲۹) السابق: ص٥٥

<sup>(</sup>۲۰) السابق: ص ٦١ ـ ٦٢

'بطانة من السفلة والعاهرات"، وزوجته التي لم تجهل مغامراته لم تسكت، فقد "ردّنت الصفعة بأقدر منها ... انحرفت دون مبالاة؛ متشجعة على ذلك بأصل قذر، وقد كانت في الأصل عاهرة محترفة" و "أن ودادًا (ابنتهما) ليست بريئة، فلا تخرج بنت طاهرة من أصل قذر".

لقد أحدثت معلومات أو حقائق هذا الحوار في نفس يحيى عويس هزة عنيفة، ذلك أن هذه الحقائق قد جعلته يدرك "أنه مقبل على أيام محنة وبلاء"، وأن الوقت غير مناسب للمولجهة والمراجعة، وإبداء الرغبة في التنخل للتخفيف من وقع هذه العاصفة، التي تكاد تعصف بجميع من في المنزل؛ ومن ثم رأى يحيى أنه لا بأس من الترقب والانتظار، على الرغم من أنه لا يجد في الأفق "بادرة أمل في السماء المكفهرة"(١٦).

وأما العاصفة الثالثة فقد هبت عليه من محروس والد محبوبته "وداد"، التي تستقر في أعماق قلبه، ويعتبرها جميع سكان القصر خطيبته، هبّت هذه العاصفة حين دعاه إلى مقابلته، فقد أمده بمعلومات مذهلة أيضنا، بدأها بقوله: "هيهات لقد حبكت موامرة بمهارة خبيثة؛ فتهولت في خيال رجل مجنون ملئت أذناه بالأكاذيب المتواصلة مثل دقات الساعة ((()). ورغم أن يحيى وجد في قوله هذا إشارة إلى والدته فإنه تحمل وصبر وقال له: "

- ألا تستطيع أن تظهر الحق؟
- فات الوقت، كيف تطالبني بالتفاهم مع مجنون؟!
  - وفرقع أصابعه، ثم تساءل:
  - من هو جندي بك الأعور؟

<sup>(</sup>٣١) السابق: ص ٣٢

<sup>(</sup>٣٢) السابق: ص ٦٤

وتولى محروس الإجابة، التي وصف بهما أباه بالشذوذ والإدمان، ثم أضاف قائلا:

- لا أهمية لذلك بالقياس للى الحقيقة، وهي أنه لص رسمي من أرباب السوابق والسجون ... سأروي لك قصته. إنها قصتك وقصة والدتك، إنه تاريخ لا بد أن يعرف لوجه الحقيقة والاعتبار، ولكي يتعرى جندي الأعور، كما ينبغي لمه. وعند ذلك تعرف من أنت (۲۳).

ويعمد محروس إلى إضاءة هذه المعلومات بمعلومات أشد خطورة وأكثر إفراعا؛ فبين أن جندي الأعور وأباه لمصان تزاملا في السجن، فاطلع كل منهما على أسرار الآخر، فعرف عويس الدغل أن جندي الأعور أرمل ترك وراءه شابًا يافعًا هو محروس، وعرف جندي الأعور أن عويس الدغل خلف وراءه وجهة شابة وطفلاً رضيعًا هو بحيى. وكيف أن جندي الأعور الذي خرج قبل صديقه الذي يقضي فترة عقوبة أطول وصل إلى زوجة صديقه وتقرب منها، وحرضها على طلب الطلاق؛ لأن فترة سجنه طويلة، فاستجابت له، كما استجابت حين طلب منها الذهب المسروق الذي كانت تعرف طريقه، فباعه واستثمر ثمنه، ثم رحل بها وابنها يحيى وابنه الشاب محروس إلى الإسكندرية. وفيها ظهر جندي الأعور بصورة جديدة، حيث درت عليه أعماله أمو الأطائلة (٢٠).

وقد أظهر يحيى عدم تصديقه لهذه المعلومات، التي أفضى بها إليه "محروس جندي" بقوله:

- لا أدرى ماذا أقول؟!

فدفعه محروس إلى التأكيد والنيقن من هذه المعلومات حين اقترح عليه أن يفاتح والدنه:

<sup>(</sup>٣٣) السابق: ص ٣٤

<sup>(</sup>٣٤) السابق: ص ٢٤-٦٦

- ولكن البقين عند و الدتك (٢٥).

وعلى الرغم من مشاعر الغضب التي اجتاحت صدر يحيى عويس، وإظهار احتجاجه، وإبداء إحساسه بالحزن والقهر – شعر بأن هذه القصة التي رواها محروس " لا يمكن أن تكون محض خيال، فما من واقعة نكرت إلا ويمكن التثبت من صدقها" (٢٦).

وقد أحدثت هذه العواصف الثلاث توترًا هائلاً في نفسه تمثل في حديثه مع نفسه هكذا: " ماذا عليه أن يفعل؟" وهو سؤال تولّى الإجابة عليه بقوله: إن عليه "أن يبدأ من الصفر، ولو تهاوى الحلم القديم على رأسه (٢٦). كما تمثل هذا التوتر في ردّع نفسه، وإرغامها على الصمت، وكبت التصريح بهذه المعلومات الخطيرة التي أفضى بها محروس محرّضنا إياه على التثبت والتحقق. ولكنه رغم هذا الردع والكبت أقدم غير مرة على مصارحة أمه بما يعرف، وهي مصارحة سوف تكون بمثابة "ضربة عنيفة" سوف تتنج إضاءة لتلك المعلومات. كم حتث نفسه بترجيه تلك الصربة، ولكنه في نفس الوقت كان يتوقع "أن ترتد الضربة إلى صميم قلبه (٢٦)؛ ولا سيما أن كلام محروس جاء في وقت عصيب "تزعزع فيه كل قائم (٢٠)، ولولا هذا لما صدق كلمة واحدة من كلامه.

كما أن هذه العواصف الثلاث قد جعلته يقرر السفر إلى القاهرة، وزيارة الحارة التي ضمت أباه وأمه منذ سنوات بعيدة؛ لأنه أراد كما قال لوداد عند لقائها في مسكن أبيها محروس - أراد "أن يقطع الشك باليقين" بثلك الزيارة، أي أنه رغم حدة هذه العواصف العائية المزازلة للنفوس - قرر "اختبار" المعلومات

<sup>(</sup>٣٥) السابق: ص ٢٢

<sup>(</sup>٣٦) السابق: ص ٣٦

<sup>(</sup>٣٧) السابق: ص٦٨

<sup>(</sup>۲۸) السابق: ص ۷۰

<sup>(</sup>٣٩) السابق: ص ٧٠

\_\_\_\_\_\_

التي انهالت عليه فجأة ودون تمهيد، والتي لا يمكن له أن يتجاهلها أو يتناساها، بل "لا معلى لتجاهلها إن لم أعرفها معرفة وقينية من منبعها"(1). وهذا يعني أن تحقق يقينه متوقف على جمع معلوماته المرجوة من البيئة التي عاش فيها أبوه وأمه منذ أكثر من عشرين عامًا. وقد اعتبر يحيى عويس أن هذه الرحلة الباحثة عن الحقيقة رحلة مصيرية، فهو كما يقول الكاتب: "يقوم بأخطر رحلة في حياته، رحلة المغامرة والتصحية و الحقيقة"(1).

ولا شك أن قرار السفر قد أشعره بالاطمئتان والرضا، ولا سيما أنه لم يجد عقبة خارجية حتى الآن تعترض حركة هذا القرار ... ولكنه قبل أن يبلغ "الحارة المنشودة" اندفع من داخله صوت تحنيري نصحه بالرجوع، وبالكف عن البحث على هذا النحو: "ماذا نقمل؟ لا تكن سخيفًا. لرجع من حيث أتيت. انجح في الامتحان. انتظر "وداد" عامين. تزوج منها ملقبًا بالهموم جانبًا مستهيئًا بجندي وعوس، ويجميلة وشريفة (زوجة محروس) ليس في الأمر مشكلة حقيقة "(1).

وقد أثار هذا الصوت الداخلي حركته؛ لأنه مثل رادعًا يمكن أن يثبط همته، فيتراجع أو يتوقف تقدمه نحو الحارة المنشودة، ولكن كيف له أن يتراجع أو يتوقف أمام "إغراء الحقيقة القاسي"، الذي انتصب أماه، فدفعه إلى اقتحام الحارة، ففيها "تقررت مصائر عويس الدغل، وجندي الأعور، وجميلة الأسطى، وشريفة الدهل"، ولكن حركته هذه كانت تمعى إلى "من سيهتك له حجب الظلام ... الراوي ... من يكون ؟ وأين بجده (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٤٠) السابق: ص ٧٤

<sup>(</sup>٤١) السابق: ص ٧٦

<sup>(</sup>٤٢) السابق: ص٢٧

<sup>(</sup>٤٣) السابق: ص ٧٧

وأما العاصفة الرابعة فقد هبت عليه من "الراوي" أو صاحب المقهى العجوز، الذي تودد إليه يحيى، وجعله يأس له، ويطمئن إليه، ومع ذلك لم يبادر بالبوح بشيء، ولم يجب على استفساره بسرعة كما أراد يحيى، ولكنه ما لبث أن دعا إلى حضور جاسة "كيف" أو مخدرات فوق مطح منزله. وتحت تأثير المخدر أفضى العجوز بمعلومات خطيرة تتعلق بعويس الدغل "والده" ، وجندي الأعور "زوج والدته"، ووالدته جميلة، فعويس الدغل "عظة كل مغفل في حارتنا. وهو في السبعين، تربية شوارع وسجون، ويرتزق من توزيع الكيف، ويعيش في بدروم في آخر ربع قبل البهو". وجندي الأعور لص زامل "عويس" في السجن بدروم في آخر ربع قبل البهو". وجندي الأعور لص زامل "عويس" في السجن خرج قبله بأعولم "غدر به، وخانه في زوجته، وحرضها على الطلاق من زوجها السجين، ثم تزوجها وهرب بها وبطفلها وبالذهب ... إلى مكان غير معلوم". محروس جندي فهو "قواد"، وقبل إنه ابن حرام، وكان جندي يؤمن بذلك، ولكنه محروس جندي فهو "قواد"، وقبل إنه ابن حرام، وكان جندي يؤمن بذلك، ولكنه محروس من امرأة عاهرة كان يخشاه؛ وذلك أخذه معه انقاء الشره، وقد تزوج محروس من امرأة عاهرة محترفة، وكانت جميلة، وكان يقدمها للأعيان «أك).

من البين أن مكونات هذه العاصفة قد رسمت ليحيى عويس صورة واضحة للحقيقة، التي أراد أن يتوصل إليها، أو اليقين الذي نشده وحركه من الإسكندرية إلى حارة "التكية" بالقاهرة، وما دامت الصورة قد وضحت على هذا النحو القاسي، فإن عليه أن يتقدم نحو والده؛ ويعرفه بنفسه ويعود به، أو يبقى معه. ولكن يحيى لم يفعل. لم يتقدم نحوه خطوة حين رآه بركن من الحارة في حالة مزرية: "مجرد هيكل بلا قوة، كليل البصر، غائر العينين، بارز الجبهة،

<sup>(</sup>٤٤) السابق: ص ٧٤-٨١

أصلع نابت شعر الذقن، يمرق عنقه من جلباب لا لون له من تلبد الغبار والأوساخ، حافي القدمين (٥٠). لم يتقدم يحيى نحوه؛ لأنه لم يشعر تجاهه بأية عاطفة، بل اجتاحه إحساس شامل بالنقزز والاحتجاج والتمرد، وحينما أراد أن يتثبت مما سمعه "جاء اليقين نافنًا رائحته النتلة (٢٠).

وقد ترتب على مشاهدته لمنظر والده على هذا الشكل المزري، وتوصله الى قرار التراجع - أن انثالت على وعيه أسئلة متلاحقة، هكذا: " ماذا عسى أن يفعل؟ وماذا يقبل؟ وماذا يرفض؟ (٢٠)؛ لينتهي به الحال إلى إحساس "بالحيرة" العنيفة، وبأنه "يحترق"، وبأنه غير قادر على "التوافق" مع هذا الواقع المرير. ولكن الكاتب ما لبث أن جعله يتخذ "قرارا" يواجه هذا الواقع، حتى لا يتبعش وجوده ويتبدد؛ ومن ثم جاء قراره متخذا شكل المواجهة، وإجراءات الدفاع والتحوص، في مقابل تلك المعواصف الأربع التي انهالت عليه، حيث حرك عواصفه الخاصة التي امتلك وحده القدرة على إرسالها، بدلاً من أن يكون مجرد مستقبل لها خاضع لضربتها، القد بدت عواصفه بعد عودته إلى الإسكندرية هكذا:

١- فقد أخبر والدته بأنه زار حارة "التكية"؛ بحثًا عن أبيه، وللتأكد من معلومات عنه وعنها، ولم تتكر الأم ... بل أكدت له ما عرفه، وصدقت عليه بمزيد من الاعترافات الخطيرة، التي أثارت نفسه وأسالت وعيه: " هاهي تسخر منه أيضًا، هاهو يخسر أكثر وأكثر، وقد تداعت أركان مملكته، وقد زادت الأمور تعقيدًا، واكتنف اتخاذ القرار صعوبات جديدة (١٨٠).

<sup>(</sup>٤٥) السابق: ص ٨١

<sup>(</sup>٤٦) السابق: ص ٨١، ٨٢ ، ١٩

<sup>(</sup>٤٧) السابق: ص٩١

<sup>(</sup>٤٨) السابق: ص ٩٢

٢- ولجه يحيى جندي الأعور عندما جهر له بزيارة حارة التكية، وكان "محروس" قد سرب إلى أبيه نبأ الزيارة التي علم بها عن طريق وداد اننته وخطيبة يحيى. وقد تمت هذه المواجهة في

إطار حواري هكذا:

مل زرت حارة التكية بالقاهرة؟

فأجابه بتحد:

- تعم.

فصرخ فيه الرجل:

إذن فكل ما بلغني صحيح، والآن دعني أسألك عما يبقيك في بيتي؟
 فقال متحديًا ودمه يغلى:

- إنه بيتي قبل أن يكون بيتك "(٤١).

قال ذلك غير مبال بتهديد الرجل، ولا بأمر طرده ووالدته من القصر. ٣- سافر يحيى إلى القاهرة؛ قاصدًا حارة التكية لمقابلة والده في مكانه المعهود؛ فاتجه بالسؤال عنه إلى صديقه العجوز عم سلمان صاحب المقهى، فأخبره أن عويس تم القبض عليه؛ بتهمة توزيع المخدرات؛ نتيجة وشاية جندي الأعور، الذي علم أن سرة بلغ ابنه الذي دبر له أمرًا، فاستأجر شخصًا وجرى الإيقاع بالرجل المسكين، وختم العجوز حديثه إليه بقوله: "من السجن إلى القبر هذه المرةً (٥٠).

فمجموع هذه العواصف الخاصة بيحيى لم نكن سوى مدد وتعزيز لحركته النشطة، التي جعلت غضبه يجاوز النهاية، ولا يفكر إلا في الانتقام من جندي

<sup>(</sup>٤٩) السابق: ص ٩٢

<sup>(</sup>٥٠) السابق: ص ٩٤

الأعور. ولكن سبقت تنفيذ انتقامه حوادث كانت أسرع منه وأبلغ تأثيرًا وأشد وقمًا، شكلت العاصفة الخامسة التي انضافت إلى العواصف الأربع التي هبت على القصر وقاطنيه، وقد أفادته بها والدته عقب عودته من الإسكندرية عازمًا على الانتقام من اللص الواشي جندي الأعور. أخبرته والدته أن "محروس" الابن قد طلب من والده أن يتنازل له عن إحدى عماراته؛ أتكون له ولأسرته، فلما أن ماطل جندي الأعور أطلق محروس النار عليه فقتله في الحال، في الوقت الذي كان يشرع في الزواج من فتاة دون العشرين(١٠٠). ومن الطبيعي أن يتبخر من نفس يحيى قرار الانتقام؛ ليحل محله فكر هادئ، ولا سيما أن "محروس" قد جرى القبض عليه؛ ليقضى عقوبة في السجن لمدة لن نقل عن خمسة وعشرين سنة، ما لم يصدر عليه حكم بالاعدام.

حقاً زال توتر يحيى وتلاشى؛ فاتجه بالسؤال عن "وداد" خطيبته ومحبوبته، فلم يكن لها ذنب فيما جرى. كما عمد إلى السؤال عن والدتها؛ ومن ثم تماعل في وحدته: "عن مصير الأسرة التي خلفها محروس". ليكون هذا التساؤل في وحدته إشارة إلى بقائه على العهد، واستقرار نفسه، ولم لا يكون له الاستقرار والاطمئنان ما دامت الحقائق قد انجابت وانكشفت، وما دام قد بلغ "التثبت واليقين" الذي كم فكر فيه وحلم بإقراره؟!

وقد استهدفت "حركة" الشخصية المركزية- في سعيها إلى التيقن ومعرفة الحقيقة- الكشف عن سر وقوع حوادث فاعلها مجهول، يصير السر حتى نهاية القصة- محور اهتمام الشخصية الباحثة، كما نرى في قصص (الحوادث المثيرة)، و(خيال العاشق) و(قاتل قديم) وغيرها. فحركة ضابط مباحث قسم الخليفة في قصة "الحوادث المثيرة" (٢٠) منذ تكليفة بالتحري عن مرتكب حوادث

<sup>(</sup>٥١) السابق: ص ٩٤

<sup>(</sup>٥٠) قصة الحوالث: مجموعة "الحب فوق هضبة الهرم" ، مكتبة مصر، ١٩٧٩

متكررة، تتحصر في "هبات مالية" يوصلها مجهول إلى "بيوت فقراء الحي دون أن يرى أحد الواهب"(٥٠)، كما تتحصر في "تسمم جماعي" لعدد معين من الأشخاص، ولا يعرف المتسبب، وفي "اندلاع حرائق" مفاجئة متوالية في أماكن

كثيرة أصابت السكان بالذعر والهلع، وخلَّفت خسائر فادحة في الأموال ومحتويات

المساكن، فضلاً عن اتلاف كاللات الكهرياء، وأسلاك الهواتف.

يقول الضابط الراوي: "سأذكر ما حييت حوادث حي الخليفة المفزعة (10) ويضيف بعد قليل قائلاً: "الحق أنها لم تكن مفزعة، قمنها حكايات تتاقلها الناس عن هبات مجهولة من النقود تتمثل بليل إلى ببوت الفقراء، ولكن منها أيضنا حالات التسمم بالجملة والحرائق، وأكثر من ذلك تكرارها على وتيرة واحدة؛ مما أشار إلى فاعل واحد"(00). وكان من الطبيعي أن تتخذ الداخلية السبل لمواجهة هذه الحالة، فيقول الضابط الراوي: "وبثثنا العيون والحراس، وقمنا بدوريات ليلية منظمة"(21). وانحصر الأمر في أن مرتكب هذه الحوادث شخص واحد؛ ولذلك

المجرم مجنون و لا شك.

فرد الرئيس بحدة:

المهم أن نقبض عليه (٥٧).

وقد كشف استمرار "الحوادث" ونكررها عن فشل الشرطة، وإحساس الضابط بالعجز والإحباط. يقول: "وانقضت أيام البحث وأنا في غاية من التعاسة؛ فلا نتيجة ولا أثر ولا توقف للحوادث (٥٠٠). ولكن ما لبثت حركة الضابط أن تعززت

<sup>(</sup>٥٣) قصمة "الحوادث المثيرة": مجموعة "الحب فوق هضبة الهرم" ، ص ٢٥٨

<sup>(</sup>٥٤) السابق: ص ٢٥٨

<sup>(</sup>٥٥) السابق: ص٢٥٨

<sup>(</sup>٥٦) السابق: ص ٢٥٨

<sup>(</sup>٥٧) السابق : ص ٢٥٨

<sup>(</sup>٥٨) السابق: ص ٢٥٨

بغطاب مرسل إليه، كتب عليه صاحبه فيه سطرًا واحدًا هو: "مجرم حوادث الخليفة هو مكرم عبد القيوم المقيم في الشقة رقم المفروشة بعمارة الفردوس" (٥٠١). وهذا الخطاب الموجز غفل من اسم المرسل.

كما يعزز حركته أن كبار ضباط وزارة الداخلية عقدوا اجتماعات متعددة تمخضت عن قرار حاسم هو: ضرورة مراقبة مكرم عبد القيوم بخطة سرية، يتولى وضعها وتنفيذها ضابط مباحث حي الخليفة. وقد تمثلت الخطة في عدد من "إجراءات التحري الحركية، الواسعة النطاق، طبعت القصة بما يمكن أن نسميه "أسلوب التحقيق" أو "أسلوب التقارير"، الذي يتطلبه هذا النوع من الحدث القصصي؛ فقد اتجه الضابط (وهو الراوي) في بحثه إلى مقابلة وسؤال كل من له صلة بمكرم عبد القيوم، في ظل تنامي الحركة وازدياد نشاطها نتيجة اكتشاف الضابط أن (مكرم عبد القيوم) قد أخلى الشقة المفروشة منذ أيام قليلة؛ فالتقي بأشخاص مثل مالك العمارة والبواب وسائق التأكسي الذي نقله إلى الفندق بعد تركه الشقة.

فمالك العمارة وصفه بقوله: "من وجهة نظري في غاية الكمال. يؤدي الأجرة مناتي جنبه في أول يوم في الشهر. ولم أجد منه متاعب على الإطلاق ... وسلوكه لا غبار عليه فيما أعلم إنه يحترم نفسه بكل معاني الكلمة (١٠٠٠). وهو وصف لم يمنعه من مواصلة التحرّي: "لم أجد في أقوال صاحب العمارة أية إشارة ضوئية ؛ فقررت أن أنثي بالبواب (١٠١٠)، فأفاد البواب أنه الرجل من أطيب خلق الله، وأنه "قري ومهيب وجميل، وهو أيضاً رقيق العواطف؛ لدرجة لا تتناسب مع قوة مظهره. سمع مرة صراخاً على ميت في عمارتنا؛ فاغرورقت عيناه بالدموع، وكان يهبني نقوذا لابتاع خبزاً للقطط الضالة الذي تحوم حول

<sup>(</sup>٥٩) السابق: ص ٢٥٨

<sup>(</sup>٦٠) السابق : ص ٢٥٩

<sup>(</sup>۲۱) السابق: ص ۲۳۰

العمارة، وبلغت به الرقة أنه كان يرمي بحبات من الفول السوداني عند بئر السلم غذاء لفأر كان يلمحه كثيرا ((۱۲). وأفاد البواب أيضنا أنه ساعده في حمل أمتعته عندما أخلى الشقة ووضعها في تاكسي، وجه صاحبه ليس غريبًا؛ لأنه من سكان الحر..

وقد عرض الضابط جميع سائق التاكسي العاملين بالحي على البواب، فتعرف على أحدهم، ويدعى "يونس" الذي قال: "لوصلته إلى فندق سمير اميس" (١٦). فانتقل الضابط إلى الفندق، وهناك عرف أنه غادره، وأفاد "شيال" الفندق أنه نقل حقائب هذا النزيل (مكرم) إلى سيارة ملكي مرسيدس بيضاء، قادها بنفسه، فسأله الضباط عن رقمها فقال: "كنت أذكره لفترة، ولكن لم أعد أتذكر الآن" (١٠٠). وهي الضباط عن رقمها فقال: "كنت أذكره لفترة، ولكن لم أعد أتذكر الآن" (١٠٠). وهي بحثه، فعمد إلى توجيه أسئلة إلى أشخاص آخرين، تضاربت آراؤهم في "مكرم بعثه، فعمد إلى توجيه أسئلة إلى أشخاص آخرين، تضاربت آراؤهم في "مكرم بعد القيوم"، وهم: جاره المهندس المعماري رءوف، ومدرس اللغة العربية عبد الرحمن، وجاره الملاصق (بكر الهمذاني)، والسمسار الذي أسكنه الشقة المغروشة بالعمارة. أما المهندس (رءوف) فوصفه بـ"الغموض وغرابة التصرفات، بالعمارة. أما المهندس والحياة، وبأنه لا يعزي في أي مأتم (١٠٠)، على حين قال مدرس اللغة العربية: "إنه متواضع وتقي ورحيم وكريم ومحب المثانية النراثية، مدرس اللغة العربية: "إنه متواضع وتقي ورحيم وكريم ومحب المثانية النراثية، مدرس اللغة العربية: "إنه متواضع وتقي ورحيم وكريم ومحب المثانية النراثية، ما الجار ودارس اللغة العربية: "إنه متواضع وتقي ورحيم وكريم ومحب المائنية المنائية المربية: "إنه متواضع وتقي ورحيم وكريم ومحب المثانية المنائية المرائية، أما الجار ودارس اللغة العربية: "إنه متواضع وتقي ورحيم وكريم ومحب المائنية المنائن وواسع الأطلاع ولذلك لا يكمن أن يكون هو الجاني (١٠٠) أما الجار

<sup>(</sup>٦٢) السابق: ص٢٦١

<sup>(</sup>٦٣) السابق: ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٦٤) السابق: ص٢٦٢

<sup>(</sup>٦٥) السابق: ص ٢٦٣

<sup>(</sup>٦٦) السابق : ص ٢٦٣

Co.13.3-

الملاصق نشقته (بكر الهمذاني) فقال: إنه مجنون؛ ويحادث نفسه، يغني ويلعب بأوتار العود، ذو صوت قوي جميل، يغني بوقار أحيانًا وبابتذال أحيانًا أخرى، وعامة هو عربيد(٢٠٠).

حين رأى الضابط أن هذه المعلومات غير كافة للوصول إلى الجاني- ذهب اللي اللمسمار"؛ بحثًا عن خيط بوصله إليه، فأفاد بأنه لص؛ لأنه فقد حافظة نقوده عقب لقائه به وإرشاده إلى الشقة المغروشة. حقًا إنه اتهم ماسح الأحذية بالسرقة، ولكنه كان يشك في مكرم، ولم يستطع اتهامه خوفًا من التعرض لبطشه (١٠٠٠). فمن البين أن هذه الإجراءات الحركية قد كشفت عن "تفاوت" الآراء "وتناقضها" في المتعجع؛ فبعضهم- كما رأينا- براه قاسوًا شريرًا، بينما شهد له البعض الآخر بالطيبة والرحمة والخير. وكان لا بد للضابط الراوي من أن بتخذ موقفًا من هذه الأراء أو الشهادات المتعارضة، فعمد إلى تحليلها والتوفيق بينها، ولم يستبعد أي رأي منها، وكلها صحيحة وصابقة الوصف؛ فالذي "يرمي النقود إلى شرفات رأي منها، وكلها صحيحة وصابقة الوصف؛ فالذي "يرمي النقود إلى شرفات الفقراء، ثم يدس السم في الشكولاته، ويشعل الحرائق في الحوانيت- هو الذي يهب النقود لتغذية القطط الضالة، ثم يركل واحدة منها حتى الموت (١٠٠). فهو أمام مجرم عريق في الإجرام؛ يحاول أن يضلل الناس والشرطة بتظاهره بالطيبة والمقاد الشبهات عنه.

إن مكرم عبد القيوم هو الجاني الوحيد في ضوء تحليلات الضابط الراوي لتلك المعلومات، وهي تحليلات أوصلته الآن على الأقل إلى قرار بأنه لا غيره هو المجرم المطلوب. ولا سيما أن هذه التحليلات معززة دائمًا بيقين نابع مسن

<sup>(</sup>٦٧) السابق: ص٢٦٤

<sup>(</sup>٦٨) السابق: ص ٢٦٤

<sup>(19)</sup> السابق : ص ٢٦٤

شعور واضح واعتقاد أكبر لا يقبلان النرجيح. ولكن الضابط ما لبث أن اعترض شعوره واعتقاده اختلاف رئيسه معه، فالشعور الداخلي والاعتقاد الباطني غير كاف في مثل هذه الجرائم؛ التي تحتاج إلى أدلة واضحة محددة، تدل على مرئكب الجريمة. سأله رئيسه:

- ما رأيك؟

فقال:

- أصبحت على "يقين" من أنه المجرم.

فتساءل رئيسه متعجبًا:

- بقين؟!

فأجابه الضابط بنقة:

-- إنه شعور داخلي.

فقال رئيسه بحزم:

ما يهمني هو الدليل القاطع أو الاعتراف"(٢٠).

وقد تضاعفت حركة الضابط بهذا الحوار الذي أردفه الرئيس بعبارة يحث بها الضابط على ضرورة بذل المزيد من التحري الحركي؛ لأن الأنظار الآن منحصرة في حتمية وقف هذه الحوادث المتكررة التي تهدد سلامة المواطنين. قال الرجل:

لا تتس أننا أصبحنا مضغة للأفواه (۱۷).

من ثم "اندفع" الضابط في المطاردة بقوة متحدية؛ فضاعف الدوريات والعيون بالحيّ والأحياء المجاورة، وأبلغ أوصاف المتهم إلى جميع أقسام الشرطة، و"استخدم العديد من المرشدين، واسترشد بالهل الخبيرة بالوسط الإجرامي" (١٧٢). وقد تواصلت

<sup>(</sup>۷۰) السابق: ص ۲۹۹

<sup>(</sup>۷۱) السابق: ص ۲۷۰

<sup>(</sup>٧٢) السابق : ص ٧٧٠

"حركته" حين علم أن حوادث مائلة وقعت في طنطا وأسيوط، وحي الخليفة بذات الطرق وبنفس الأساليب؛ فاستعان برسام ليرسم وجه المتهم من واقع شهادات عدد من الشهود الذين تعاملوا معه، ثم نشر صورة الوجه في الصحف، مع طلب من الداخلية لكل مواطن يتعرف على صاحب الصورة أن يدل المباحث عليه "الاأخلية لكل مواطن يتعرف على صاحب الصورة أن يدل المباحث عليه المائا مطلقا بقرب التوصل إلى الجاني (مكرم عبد القيوم) ولا سيما أن هذا الإيمان مؤسس على "شعوره" الذي يثق في إمكاناته وقدراته الكاشفة. وكان إيمانه هذا يزداد على "شعوره" الذي يثق في إمكاناته وقدراته الكاشفة. وكان إيمانه هذا يزداد صلابة بمرور الزمن؛ فلم يدلخله إحساس بالضجر أو البأس ولذلك لم يكن مفاجئًا له أن يدخل عليه في مكتبه (مكرم عبد القيوم) "مقدما إليه نفسه بصوت جهوري متزن:

أنا مكرم عبد القيوم (٢٤).

لأنه كان يتوقع لقاءه به أو وقوعه في يديه بشكل أو بآخر مهما طال البحث، لم يكن ليكف عن التفكير فيه؛ بسبب خاصيته البحثية القائمة على "إخلاصه الشديد ورعبته العارمة" في الكشف عن مرتكب تلك الحوادث المفزعة، التي تتحصر في شخص واحد هو مكرم عبد القيوم الذي يشير إليه دون سواه إحساسه الباطني، الذي لم يتراجع أو يضعف؛ رغم أن شهادات الشهود وتحقيقات النيابة قد أقرت ببراءة الرجل، الذي خرج من غرفة التحقيق مرفوع الرأس؛ موجها بذلك "ضربة قاضية" لي. فرغم ذلك لم يصبني إحباط؛ لأن شعوري الباطني باتهامه لم يتزعزع (١٠٥٠)، حتى بعد أن قدم استقالته من العمل ليتفرغ للمحاماة بسبب قرار السلطة بجعله كبش فداء مداراة للفشل الذي لحق بالجهات الأمنية والتحقيقية في عدم الإيقاع بالجاني.

وقد واصلت حركة شعوره الباطني صعودها وتقدمها؛ بعد أن عرض عليه

<sup>(</sup>٧٣) السابق: ص ٧٧١

<sup>(</sup>٧٤) السابق: ص ٢٧٢

<sup>(</sup>٧٥) السابق : ص ٢٧٣

"مكرم عبد القيوم" عرضا مغريا، هو: أن يتولّى إدارة أعماله وقضاياه؛ ليصبح بقبوله العرض مستخدماً في دائرة الوجيه مكرم عبد القيوم. وقد نشأ قرار قبوله هذا عن أسباب عدة: الأول "إلحاح" مكرم عبد القيوم في تناول الحوادث المثيرة، والثاني "توقع" الضابط أن يقع الرجل في "تناقض من تناقضاته"؛ لأن الإنسان-كما أكد مكرم غير مرة-"لا يخلو من تناقضات" (١٧). والثالث: "نفيه" أن يكون قد ارتكب هذه الجرائم، وإصراره على الصاقها بأي إنسان، بل قد يكون الفاعل هو الضابط نفسه (٧٧).

<sup>(</sup>٧٦) السابق: ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٧٧) السابق: ص ٢٧٥

<sup>(</sup>۷۸) السابق : ص۲۲۲

<sup>(</sup>٢٩) قصة "قاتل قديم": مجموعة التنظيم السري، مكتبة مصر ، ط ١٩٨٤، ص ١٥٠

White him to be a second to the second to the

عدة سطور انبثق منها بصبيص نور يكشف عن شخصية مرتكب الجريمة والدافع إلى القتل. وحين امتلأ الضابط المتقاعد بالاستنارة انتفض من الذهول بسبب استبعاد (عبده مواهب) من لجراءات البحث والنقصي رغم أنه كان قريبًا منه، وفي مجال حركته. قال الضابط عقب قراءة هذه السطور الكاشفة: "إن الفاعل كان بين يدي طول الوقت"(١٠٠)، ومع ذلك لم ينتبه إلى علاقته بالجريمة.

ويلاحظ أن حركة البحث عن "اللوقين" في هذه القصة اتخذت وجهتين: أولاهما ماضية، وثانيهما حاضرة. تحتوي كل منهما على طائفة من القوى الفعالة الذي ساعدت الضابط على كشف ما خفى وتوصله إلى غايته المنشودة.

أما الوجهة الماضية Flash Back فنقف عليها في أربع صور استرجاعية. الصورة الأولى للضابط، وتذكره صورة "عبده مواهب"، وهو يدخل مكتبه مضطربًا شاحب الوجه، ويقول لاهنًا:

- الأستاذ قتيل في فراشه (١١).

قاصدًا بالقتيل: "الأستاذ علاء الدين القاهري". وهذا الرجل (عبده مواهب) يعمل لدى الأستاذ منذ عشرين عامًا خادمًا، وأيضًا طاهيًا لطعامه، ويغادر بيته ليلاً، ويعود في الصباح؛ ليفتح باب المسكن بمفتاح، بينما المفتاح الآخر في حوزة الاستاذ الذي يعيش وحده في مسكنه الراقي.

والصورة الثانية هي: صورة القتيل بوصفه أستاذًا في الحضارة الغربية والنقد المر للتراث، وهو يلتقي بأصدقائه وتلاميذه، وكثيرون أعجبوا بأفكاره، وكان من بينهم الضابط الراوي نفسه، بل كان من أشد المتحمسين لمولفاته ولدوائه الفكرية. يقول الضابط: "تكرت حماس لفكره أيام الدراسة، الذي زحف عليه الفتر فيما بعد، وختم بالرفض (۱۸۰).

<sup>(</sup>۸۰) السابق: ص ۱۵۰

<sup>(</sup>٨١) السابق: ص ١٥٠

<sup>(</sup>٨٢) السابق: ص ١٥١

وأما الصورة الثالثة لاسترجاع الضابط فتتمثل في تذكره عملية التحري الدقيق، والبحث العميق (٢٨)، بدءًا من "ملاحظة موقع الجريمة" وهو مسكن القتيل، وتجميع معلومات تتصل بعده مواهب: فهو في الخممين، بعمل عند الأستاذ شغالاً وطاهيًا منذ عشرين عامًا، يحضر إلى المسكن في الصباح الباكر، ويظل به خلال النهار وجزءًا من الليل. يستقبل ضيوف الأستاذ، ويقدم لهم ما يرغبون فيه من شاي أو قهوة أو ماء، وينتهي عمله بعد تقديم وجبة العشاء للأستاذ، ويغادر المنزل في التاسعة مساء إلى مسكنه بمصر القديمة. ثم يعود في الصباح قبل أن يستيقظ الأستاذ من نومه، ويدخل المنزل بمقتاحه الذي يحتفظ به كما طلب الأستاذ، وأحيانًا يتأخر إلى منتصف الليل في بعض الليالي؛ عندما يستقبل الأستاذ استأذنه؛ بسبب أقرانه ومريديه من الشبان. ولكن في الليلة التي قتل فيها الأستاذ استأذنه؛ بسبب صداع شديد، ومضى في العاشرة مساء تناركا إياه مع طلبة دراسات عليا، اعتادوا زيارته والبقاء معه جزءًا من الليل.

ويتذكر في الصورة الرابعة: حياة عبده مواهب العائلية (١٨١) فهو يعيش في مسكن صغير هو زوجته، ويعمل أبناؤه الثلاثة بالسعودية، ولما وضحت براءة تلاميذ القتيل لم يجد الضابط أمامه سوى عبده مواهب، الذي واجهه بمعلومات عن امرأة كانت تتردد على الأستاذ فلم ينكر، بل قدم للضابط معلومات إضافية عنها، فأعانه عبده مواهب في التوصل إليها، حيث أفادت كما يتذكر الضابط أنها أقرت أمامه بأنها تربطها بالأستاذ علاقة خاصة، وإن كانت لم تزره قبل أسبوعين من مقتله. وشهد بذلك عبده مواهب وأكد قولها؛ ومن ثم غاص الضابط في ظلام الغموض مرة أخرى فقال: "فرجع الغموض إلى ما كان وربما أشد (١٨٥).

<sup>(</sup>٨٣) السابق: ص ١٥٢-١٥٣

<sup>(</sup>٨٤) السابق: ص ١٥٤

<sup>(</sup>٨٥) السابق: ص ١٥٧

وأما للوجهة الثانية وهي "الحاضرة" فتتعين في أن بعض سطور اليوميات قد شكلت مددًا إضافيًا لحركة الضابط، فجعلته- بعد مضيّ ربع قرن من الزمان- يستأنف البحث- رغم إحالته إلى "التقاعد" منذ سنولت بعيدة، ذلك أن "علاء الدين" قد حدد في إحدى الصفحات طبيعة (عبده مواهب) من حيث حنقه وغضبه؛ بسبب استماعه للمناقشات التي كانت تجري على ألمنة زملاته ومريديه، وبعضبها يتناول مظاهر دنيوية ومسائل مالية تتعلق بأشخاص معروفين له، وأشخاص لا يعرفهم، كما حدد لكتشافه ذات مرة أنه كان يتلصص ويتنصت عليه عندما يجمعه كلم بأحد معارفه أو مريديه، أو حينما يهاتف شخصًا ما في التليفون مما جعله يقرر التخلص منه؛ لأنه يدرك تمامًا أن هذا النوع من الشخصيات يشكل خطورة إذا "جرح ضميره أو من أحد كبرياءه" (٢٠٠٠).

وقد دفعه التحديد لعدوانية عبده مواهب وتلصصه، ثم قرار علاء الدين استبعاده من الخدمة كما قال في مذكراته إلى النقدم خطوة رآها ضرورية لبلوغ اليقين، فغادر منزله إلى مسكين الرجل رغم إفلاته القانوني من العقوبة بغرض مولجهته؛ حيث انكشفت الحقيقة من سطور المذكرات، وثبت أنه القائل، فهو في شوقه إلى "إعلان انتصاره الذي سيحقق له قدرا من اليقين المنشود بعد أن تقدم كلاهما في العمر (١٩٨٠). ولكن وصوله إلى الحقيقة أو اليقين لم يرحه، ولم يشعره بلذة الانتصار؛ ذلك أن عبده مواهب بمجرد أن جابهه الضابط بقوله: "أخيرا انكشفت الحقيقة، وثبت أنك قاتله (١٨٨) بمجرد ذلك توترت نفس الرجل، وتقلصت زوايا وجهه، واستسلم أمام قوة مجهولة؛ فمال رأسه على كتفه وأسلم الروح.

<sup>(</sup>٨٦) السابق: ص ١٥٩

<sup>(</sup>۸۷) السابق: ص ۱۳۰

<sup>(</sup>۸۸) السابق: ص ۱۳۱

والواقع أن وفاة الرجل على هذا النحو المفاجئ قد أشعرت الضابط المتقاعد بتعاسة هائلة؛ لأنه لم يظفر "بالراحة المنشودة"، التي كان ينتظرها منذ ربع قرن؛ ومعنى ذلك أن حركته الآنية لم تحقق غايتها من الإحساس بالاستقرار النهائي والرضا التام، بعد أن تحقق اليقين المنشود. فقد أقدم على مغامرة؛ ليحقق نصرًا عظيمًا، ولكنه باء بهزيمة جديدة يقول: " أقدمت على مغامرة لأحقق نصرًا عظيمًا، فبؤت بهزيمة جديدة؛ أفقدتني ما كنت أحظى به من راحة البال، ومن حين لآخر أتساءل في ضبق: ألا أعتبر أنا أيضنا قاتلاً؟ «(٩٩). فلم يشعر الضابط المتقاعد بلذة الاكتشاف الذي طال انتظاره له طوال ربع قرن من الزمان، رغم بلوغه درجة اليقين؛ بأنه قد عرف أخيرًا مرتكب الجريمة التي كانت مقيدة ضد مجهول، وقد عالج الكاتب هذه الفكرة أيضنا في قصمة (خيال العاشق)(٩٠) ؛ حيث نجد حركة العاشق الرومانسي توجهه وتدفعه بعد أن تزوجت محبوبته (زينب رأفت) الشركسية، من ابن عمها (سليمان عيسى) - الذي يتسم بالجهل والتخلف العقلي - لمجرد أنه من ذوى الأملاك، وقد اكتشفت جثة سليمان بعطفة الحناوى ، واتهم بقتله (بيضة) العامل بمخبر الحي؛ فحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. وعقب ذلك فاز بالزواج منها (على الصناديقي) ابن الحي الثري وصديق راوى هذه القصة، الذي عبر الكاتب عن نشاط حركته الداخلية والخارجية على نحو فعال عكست طبيعة شخصيته.

تمثل نشاطه الحركي في عدة معالم، رآها الراوي العاشق كاشفة عن الجريمة، ومبينة الحقيقة، ومشيرة إلى القاتل الفعلى:

أما المعلم الأول فهو: أن الراوي قد عمد إلى طرح "ملاحظة قديمة" (") تتعلق بزينب أثناء زواجها من القتيل؛ إذ شاهدها الراوي-كما يقول-تدخل المنزل

<sup>(</sup>۸۹) السابق: ص ۱٦١

<sup>(</sup>٩٠) خيال العاشق: مجموعة " الفجر الكانب" ، مكتبة مصر، ط1، ١٩٩٠، ص ١٣٥

<sup>(</sup>٩١) السابق: ص ١٣٨

الذي يقيم فيه (علي الصناديقي) مرتين، في وقت كان يقيم بمفرده بالدور الأول بعد وفاة أبيه الثري. إن هذه الملاحظة قد جملت الشك يساور عقل الراوي، بأن زينب على علاقة بالشاب الأعزب؛ وأحدث الشك في نفسه تساؤلات وهواجس وسوست له بحقيقة هي "أن الصناديقي في قاع الجريمة التي أودت بحياة سليمان عيسي (۱۹) زوج زينب.

وقد أدى هذا المعلم إلى المعلم الثاني وهو: "قرار المراقبة"، فقد عمد الراوي إلى مراقبة الصناديقي في أغلب فترات اليوم؛ لأنه يعتقد كما اعتقد غيره- بأن (بيضة) لا يمكن أن يكون القاتل. يقول كما قال سكان الحي: "بيضة ... من يتصور أن بيضة بمكن أن يقتل؟!" إن سوء حظه فقط هو الذي ساقه للعثور على المحفظة التي تركها القاتل لإيهام الشرطة بأن السرقة كانت الباعث على الجريمة لا الحب "دبر الشيطان الجريمة؛ فأحسن التدبير، ولكن هل شاركته زينب مه لمرته المرته المرته المرته.

وأما المعلم الثالث فهو: أن الراوي الذي أيقن أن الصناديقي هو القاتل نقذ فكرة وهي " اختبار" هذا اليقين المهيمن عليه، وذلك بإرسال خطاب بلا توقيع، مكتوب على الآلة الكاتب إلى الصناديقي، معنونًا بعنوان مقهى "تشتمر" في جمل برقية، تؤكد علم المرسل بالجريمة، وبعلاقته الآثمة بزينب، وبكل خطوة خطاها في ارتكاب جريمته، وقد أنهى الرسالة بتهديده بالانتقام القريب"(14).

وقد أثبت "الاختبار" أن الصناديقي هو القاتل؛ لأن الراوي حين راقبه من بعيد في المقهى- وجده يفتح الخطاب الذي تسلمه. ويلاحظ الراوي أن الصناديقي قد تغيرت ملامح وجهه، حيث "وجم وسكن وانخطف لونه، وغــــاص من وجه

<sup>(</sup>٩٢) السابق: ص ١٣٨

<sup>(</sup>٩٣) السابق: ص ١٣٩

<sup>(</sup>٩٤) السابق: ص ١٤٠

التألق والعنفوان جمد وخمد وكأنه نام (١٠٥). كما أثنت الاختيار أن الصناديقي هو المرتكب الوحيد للجريمة؛ لأنه ما لبث أن غاب عن المقهى في اليوم التالي والأيام التالية؛ "لأنه زعم للمحيطين به أن مهمة تجارية عاجلة اقتضت سفره إلى سوريا، وهو السفر الذي لم يعد منه حتى اليوم (٩٦).

وأما المعلم الرابع: فيتعلق بزينب رأفت محور اعتقاد الراوى بأنها كانت تخون زوجها مع الصناديقي؛ فقد أصابها مرض عصبي بعد إقامتها في الشارع الذي يقيم فيه الراوي؛ حيث جرى علاجها بالطب والزار البلدي دون جدوي؛ فانتهت أسطورة زينب الجميلة، وبدأت رحلتها المريضة إلى الأبد.

فمن المنتوقع أن تؤكد وقائع هذه المعالم المتوالية التي نشأت عن حركة الراوى النشطة- شكوكه في مرتكب الجريمة، وتثبت اعتقاده في أن زوجة القتيل طرف فيها؛ مما يعنى أن الراوى قد وصل إلى مرحلة "اليقين المنشود". ولكن السراوي رغيم ذلك لم يشعر باذة الكشف أو النصر؛ ومن ثم غاب عن وعيه الارتباح الذي ينشأ عادة عن اليقين؛ فقد "اعتراه قلق، وتطايرت برأسه الهواجس، وخيم على قلبه هم ثقيل"(٩٧)؛ فأثار ذلك في نفسه العديد من التساؤ لات، مثل: "ماذا فعلست؟ ما جدوى ما فعلت؟ ما دور زينب الحقيقي في المأساة؟ وماذا أفاد ضبحية الله يمان من هذا كله؟ حقًا تخيلت وحكمت على الآخرين، ولكن كيف يكون الحكم عليّ أنا؟ (٩٨).

<sup>(</sup>٩٥) السابق: ص ١٤٠

<sup>(</sup>٩٦) السابق :ص ١٤١

<sup>(</sup>٩٧) السابق: ص ١٤١

<sup>(</sup>٩٨) السابق: ص ١٤١

الحلم باليقين فكر وإبداع

إن هذه التساؤلات دون شك سوف تضاعف من حركة الراوي الساعية إلى إقرار يقينه، ومعنى ذلك أن الراوي لم يحقق ما أراده ونشده، وهو "يقين تام" لا يقبل الشك، فقد أراد المؤلف أن يبقى في دائرة الترجيح أو الاحتمال، وهي ارادة موفقة على المستوى الفني؛ لأن الراوي كما أفادت جميع مواضع القصة ليس سوى عاشق موتور، أطلعنا على باطنه خيال موتور تولّى تقديم الحدث بروية غير مجردة من "الهوى"؛ ولذلك سيتواصل سعي الراوي لبلوغ هذا اليقين المنشود، الذي يجافى الترجيح أو الاحتمال.

# ثروت أباظة سيرة إنسانية ومسيرة أدبية



د, هيفاء السنعوسي<sup>(١)</sup>

ولسد ثروت أباظة في منزل بشارع بحي المنيرة في القاهرة في ٢٨ يونيو عام ١٩٢٧ ولكنه لم ينشأ في هذا البيت ، وإنما في منزل والده في شارع الملك الناصر بحي المنيرة . وقد رفض والسده أن يقيده مسسن مواليد القاهرة، فانتظر إلى أن ذهب إلى بلدته غزالة وقيده بها في ١٥ يوليو ١٩٢٧. وقد جاء ذلك حرصا منه على أن ينتسب إلى بلدة غزالة التي تنتمي إليها عائلة أباظة . كان والده ابراهيم دسوقي محبا لبلدة غزالة ، وكان يوقع مقالاته السياسية بتوقيم " الغزالي أباظة " .

دخل ثروت مدرسة المبنيرة اللصيقة بمنزلهم ، وهي المرة الأولى التي يترك فيها المنزل لمدّة طويلة. كان والده ووالدته يُطلان عليه من إحدى نوافذ المنزل للاطمئنان عليه. يقول ثروت :"... دخلتُ المدرسة الملاصقة لبيئتا ، وأذكر أن والدي ووالدتي كانا يُطلان عليّ من إحدى نوافذ بينتا ، وكان أبي يُحرك لي منديلا في يده ؛ حتى أنتبه إلى وجودهما بالنافسنة " (1).

أمًا أخوته فهم شامل ويصغره بعامين وبضعة أشهر. وكان شامل شاعراً متمكّنا ولكنّه قليل النشر، وكان بحضواً في مجلس الشعب في انتخابات ١٩٧٦. ولثروت أختان الكبرى زينات والصغرى كوثر.

<sup>(</sup>١) أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية، كلية الآداب- جامعة الكويت.

<sup>(</sup>٢) أباظة ، ثروت ( لمحات من حياتي) ص٧.

نشأ ثروت أباظة في بيت لعائلة ثرية تحمل كمًا من المبادئ والأخلاق الفاضلة ، كما أنه نهل من والده ابراهيم دسوقي اللجوّ السياسي والوطني، وأخذ منه عشقه للشعر والأدب .

بدأت علاقته بالقراءة حينما أهدى الكاتب الكبير كامل الكيلاني مؤلفاته في قصم الأطفال إلى إبراهيم دسوقي أباظة الذي أهداها بدوره إلى ابنه ثروت. وكان حينذاك في الثامنة من عمره .

يقول ثروت: " ... وقد كانت أعظم هدية أتلقاها من أبي في هذه الفترة هي كتب كامل الكيلاني . وأذكر وأنا في الثامنة من عمري أنّ الأستاذ الكيلاني أهدى عشرة كتب من مؤلفاته لأبي . وأعطاني أبي الكتب ، ودخلت إلى غرفتي، وانبطحت أرضاً وبدأت أقرأ الكتب ، فما زلت بها حتى أتبت عليها وأنا في عالم سحري عجيب ... وأعتقد أن هذه السنوات كانت أجمل سنوات حياتي ، وأجمل أوقاتها هي تلك التي بدأت فيه أتعرف على الكتاب وأصحابه صحبة دامت حتى يومنا هذا. وقد استطعت بفضل مكتبة الكيلاني أن أنتقل إلى الأدب الكبير دون أن أشعر بأيّ جهد . فحين بدأت قراءته سيطرت على متحة القراءة وانتقلت بعد نلك إلى تيمور .. ثم في غير ترتيب زمني رحت أقرأ للعمالقة مبهوراً بهذه العوالم التي تقدحت أفاقها أمام عقلي ووجداني وكياني كله ، وأنا أقرأ لطه حسين وهيكل والعقاد والزيات وأحمد أمين والمازني ... الذي كثيراً ما جعلني أقهقه وأنا أقرأه وحدي؛ في غرفة مغلقة ... وتعلو قهقهتي ويسمعها الذين بخارج الغرفة .. والشيوحد، يا الغرفة (ا) .

لم يستمتع ثروت بطفولته كغيره من الأطفال الآخرين في سنّه ؛ لأنه صاحب والده في حياته السياسية في كلّ مكان ، فكان يجالس الوزراء والأدباء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٩ – ٢٠.

والشعراء . كما صحب والده عدة مرات إلى مجلس النواب وجلس في شرفة الزوار وهو في سن الطفولة ، وكان يستمع إلى المناقشات السياسية . فلا عجب أن جمع بين حب الأدب وفهم السياسة ، ولا عجب أن تكون كتاباته مزيجاً من السياسة والأدب . كان والده إبراهيم دسوقي أباظة رجل سياسة بالدرجة الأولى، رجلاً وطنياً ينتمي إلى حزب الأحرار الدستوريين ؛ لذا كان منزله عامراً بالناس الذين ينتقون حوله تأبيداً له وقت الانتخابات ، كان الفوز عليفه دائماً .

ظلّ والده في مجلس النواب زعيماً للمعارضة يُمثل الأحرار الدستوريين حتى حريق القاهرة وانهبار الحياة الديابية في مصر. ومما لا شك فيه أنّ ثروت قد تأثر كثيراً بوالده . وكان يلحظ هذه الأجواء ويراقبها بدقة. وقد كان والده شخصية محورية فاعلة أسهمت في تكوين شخصية ابنه ، وفي تأسيس رؤيته الفكرية والسياسية فيما بعد . وقد اعتادت أسرة ثروت أن تذهب إلى قرية غزالة على أطراف مدينة الزقازيق ؛ لتقضي شهرين ثم شهراً آخر في رأس البر . وقد منحته الإقامة فرصة الالتقاء بالفلاحين والامتزاج بهم .

#### تثروت وهموم الكتابة

رأى ثروت والدته وقد تجمّع عندها الفلاحات يشتكين لها ، وكانت تسعى لحلّ مشاكلهن العائلية ، ومن خلال هذه المشاهد التي اختمرت في ذهنه اكتشف ثروت أن ما يكتبه الروائيون وكتّاب القصة عن الفلاحين هو أمرّ مصطنع ومبالغ فيه ، بل غير صحيح . فهو يرى الفلاح المصري شديد الذكاء . وقد كان هذا الفلاح ملهما له ومحفزا لكتابة الكثير من الأعمال الأدبية، فأكثر رواياته كانت تجميداً لقضايا الفلاحين ، وكان الفلاحون أبطالاً يتحركون بفاعلية جذابة في إطار النسق القصصي والروائي . ومن أبرزها رواية ( هارب من الأيام ) التي أثارت ضجة كبيرة حين صدورها ، وتم تمثيلها في المسرح

والسينما والإذاعة والتلفزيون . وقد امتدحها الأديب طه حسين بقوله :" لِنَّها أحسن ما كُتب عن القرية في الأدب العربي "(١) .

لم يكتف ثروت بكتابة القصص والروايات ، وإنما تعداها إلى كتابة المقالات السياسية . وقد كتب أولى مقالاته حينما كان في السادسة عشرة من عمره، وكان آنذاك طالبا في السنة الرابعة الثانوية في مدرسة فاروق الأول. وكانت مقالته بعنوان " تصحيح أوراق " ، وقد وقعها باسم مستعار هو" تلميذ قديم " ، انتقد فيها أستاذ اللغة العربية الذي أخطأ في درس النحو ، وكان خطأ المدرسين آنذاك لا يُغتفر . وقد تمكن ثروت بواسطة معارف والده أن ينشر مقالته تلك في مجلة " الثقافة " التي كان يرأس تحريرها أحمد أمين ، ومجلة " الرسالة " التي كان يرأس تحريرها أحمد أمين ، ومجلة "

كان هذا المقال مفتاحا لعلاقة جديدة ببنه وبين الكاتب الكبير أحمد أمين، الذي طلب منه أن يقرأ كتبا في التراث فاستجاب له ثروت ، وبدأ يلتهم كتبا كثيرة في التراث ، ومن بينها كتاب الأغاني الذي كان هدية من الأدبب طه حسين (٦) . لم يكن ثروت متفوقا في دراسته على الرغم من ذكائه المحاد ودقة ملحظته للأشياء المحيطة به. وقد حصل على شهادة الثانوية العامة عام١٩٤٦، وكان اسمها آنذاك التوجيهية. كان والده آنذاك وزيراً للأوقاف في وزارة صدقي باشا.

التحق بعد ذلك بكلية الحقوق، ومضى في دراسته غير متفوق وغير متعشر ، واحتفظ أيضا بحرفة الكتابة للصحافة ، فكان يكتب في مجلتي " الثقافة " و" الرسالة " معا .

<sup>(</sup>١) أباظة ، عفاف زوجي ثروت أباظة ص ١.

<sup>(</sup>٢) لقاء مع عفاف أباظة ، زوجة الأديب الراحل بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١ بالقاهرة .

تزوج ثروت من عفاف ابنة عمه الشاعر الكبير عزيز أباظة بعد إعجاب كبير بها تطور نهاية المطاف إلى قصّة حب. ولم يكن قد تخرّج بعد من كليّة الحقوق. وهكذا بدأ حياته الزوجية وهو طالب .

يقول في ذلك: " ... ولا شك أن الخطبة ألهتني عن المذاكرة التي تكفل لي النجاح في الليسانس. وتزوجت في ١١ يونيو عام ١٩٥٠، ولم تكن النتيجة قد ظهرت بعد ، وفوجئت أنني لم أنجح وأنه لابد لمي أن أودي ملحقا في المرافعات والتجاري . وهكذا بدأت حياتي مع زوجتي ، وأنا بعد طالب في كلية الحقوق . ورحت أذاكر في منزل الزوجية ، وأنا أشعر بحرج شديد ألا أيجح ، فتكون فضيحة لمي كزوج وهو تلميذ . وشاء الله أن يكتب لمي النجاح " (١).

أنجبت له زوجته عفاف ابنته أسينة عام ١٩٥٥ ، ثم أنجبت له دسوقي في عام ١٩٥٨ . وكلاهما تعلّما في المدرسة الفرنسية ، وأصبحا كوالدتهما التي تُجيد الفرنسية قراءة وكتابة بطلاقة تامة.

كان البحث عن وظيفة هو هم ثروت الوحيد بعد تخرّجه ، وكان والده
قد ترك الوزارة . ظلَّ ثروت أربعة وعشرين عاماً بلا وظيفة بسبب عزة نفس
والده ، الذي ثم يشاً أن يكون ثه وسيطًا لنيل وظيفة في المؤسسات الحكومية .

أصيب والده في ٣١ ديسمبر عام ١٩٥٧ بمرض شديد أقعده الغراش، وتدهورت حالته الصحية بسرعة كبيرة ، فلم يستمر مرضه أكثر من اثنين وعشرين يوما ، وفُجع ثروت بوفاته في ٢٧ يناير . وكانت جنازة والده من الجنازات الكبرى، وقد دُفن في بلدة غزالة التي تعلَق بها كثيرا. ولم تتخلف صحيفة عن كتابة رثاء في إبراهيم دسوقي أباظة نظراً لثقله السياسي والوطني .

<sup>(</sup>١) أباظة ، ثروت ( لمحات من حياتي) ص ٧٥.

عاد ثروت إلى الفراغ الذي كان يعانيه من عمله بالمحاماة ، فقد كان المكتب الذي يعمل به مع الأستاذ إبراهيم أباظلة قليل القضايا ، ومن شأن المحاماة أن تتكمش في أيام الحكم الشمولي ، فكان يذهب إلى المحكمة مرة في الأسبوع أو مرتين على الأكثر ، ويحيط به الفراغ في معظم وقته .

فكر في البحث عن وظيفة أخرى ، وكان خاله مدحت أباظة يعمل في إحدى شركات النقل فعرض عليه وظيفة ، لم يتردد ثروت في قبولها، ولكنه شعر بالملل منها بمرور الأيام ؛ لأن المحامي الرئيسي للشركة لم يكن يكلفه بأرة قضية، فقد كان يستحوذ على كل القضايا ،

دفعه الشعور بالفراغ إلى الاستقالة على الرغم من إغراء الراتب الذي وصل إلى ثلاثين جنيها ، وكان المبلغ في ذلك الوقت كبيرا جدا. عاد نثروت إلى الفراغ الذي شغله بالقراءة وبكتابة التمثيليات الإذاعية .

بدأ كتابة أولى روايته (ابن عمار) بعد وفاة والده. وكان يسعى من خلال كتابتها إلى تتاسي حادث وفاة والده الذي أثر في نفسه كثيرا. وكان ثروت حزيناً أيضاً بسبب فقدان زوجته لأول مولود بعد صبر دام ثلاث سنوات .

وقد نشرت دار المعارف عام ١٩٥٤ روايته (ابن عمار)، فأرسل كتابه إلى كل الصحف وإلى كل النقاد من عرفهم ومن لم يعرفهم ، فلم تظهر كلمة واحدة تشعره بأنّه كتب شيئا . حتى جاء يوم ذهب فيه كعادته إلى الكاتب الكبير توفيق الحكيم في بترو في الإسكندرية ، ووجده يجلس وحيدا فقد كان الوقت مبكرا ولم يأت أحد من رفاقه . وقد سعد ثروت كثيراً بنلك اللقاء ، فقد أبلغه توفيق الحكيم بأن الحكومة قد قررت تدريس روايته لطلاب السنة الإعدادية ، وقد نشر هذا الخير في صحيفة الأخبار اليومية .

نشر بعد ذلك روايته (هارب من الأيام)، وكان هذا في عام ١٩٥٧ ، وقد نال بها جائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٥٨. وكانت السنة الأولى التي تأسّست فيها الجائزة . وقد حصل على موافقة أعضاء لجنة الجائزة بالإجماع برواية أحد أعضاء اللجنة . وكانت قيمة الجائزة آنذاك خمممائة جنيه . وقد نال معها أيضاً وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى .

وفي عام ١٩٨٣ حصل على جائزة الدولة التقديرية على مجمل أعماله الأدبية ، كما حصل في عام ١٩٩٣ على جائزة مصطفى أمين كأحسن كانتب صحفي في استفتاء أجرته دار أخبار اليوم .

كان ثروت عدوا للبساريين وللشيوعيين والملاحدة والناصريين، وظلّ يهاجم حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالأسلوب الرمزي، ولم يخط لنقادات صريحة باسمه إلا بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، وواصل انتقاده اللاذع حتى آخر مقال كتبه قبل وفاته . يبدو أن التوجه السياسي لدى ثروت أباظة قد أخذ نصيب الأسد في كتاباته . فكان حريصاً على شن العملة السياسية التي اعتقد بها ، وتبناها في مقالاته .

كانت الكتابة جزءاً رئيسياً في حياته ؛ لذا لم ينقطع عن كتابة مقاله الأسبوعي في صحيفة الأهرام منذ عام ١٩٧٦ حتى عام ٢٠٠٧ أي قبل وفاته بشهور . كتب في فترات من حياته في مجلات وصحف عدة من بينها "الرسالة" و" المقطم " و" المصري ". ومارس النقد الأدبي وهو في سن صغير قبل أن يبلغ العشرين عاما. وقد أهداه الأديب الكبير نجيب محفوظ إحدى رواياته، وكتب في إهدائه " للى الناقد الأستاذ ثروت أياظة ) (١).

### علاقته بعمالقة الأدب العربي

ارتبط ثروت بالأديب نجيب محفوظ بعلاقة طيبة ، فكانت علاقة التلميذ بأستاذه ، وعلاقة الصديق بصديقه؛ لذا لا غراية أن نرى موقف نجيب محفوظ

<sup>(</sup>١) لقاء مع علي كمونة صديق مقرب من ثروت أباظة وخبير بفكره وكتاباته .

واضحا في عام ١٩٧٠ بإجازته عرض فيلم (شيء من الخوف) حينما كان رئيسا لمجلس إدارة السينما المصرية ، على الرغم من الضجيج السياسي الذي أثير حول هذه الرواية ، وحول الرموز السياسية التي تتاثرت فيها بالنظر إلى العصر الذي ولدت فيه الرواية وعُرض فيه الفيلم ، وهو عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر . كان شديد الإعجاب بالكاتبين الكبيرين توفيق الحكيم وإبراهيم عبد القادر المازني . وكان الحكيم موظفاً في وزارة الشئون الاجتماعية حينما كان والده وزيراً لها .

يقول ثروت :" وحين أصبح وزيراً للشئون الاجتماعية كان توفيق بك الحكيم موظفاً في الوزارة . وقد دعاه إلى الغذاء في البيت كما دعا الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني . وقد يعجب القارئ أنني لم أنهيب في حياتي إلى هذه المن لقاء أحد لا أستثني من ذلك رؤساء الوزارات . ولكنني تهيبت لقاء العملاقين وخجلت أن أحضر معهما الغداء . واكتفيت بأن نزلت إلى الشارع من الباب الخلفي لمنزلنا بالعباسية ورأيتهما يخرجان من الباب الرئيسي ، وظللت أنظر إلى ظهريهما وهما يغادران البيت مشيا على الأقدام ، توفيق الحكيم يعتمد عصاه والمازني يظلع في خطاه " (1) .

قال له توفيق الحكيم يوما :"أنا معجب برواياتك في الإذاعة جدا . لدرجة أنني حين أقرأ في البرنامج أن لك رواية أمكث في البيت ولا أخرج " <sup>(٢)</sup> .

وقد توثقت علاقته بتوفيق الحكيم، فكان يلنقي به كثيرا في دار الكتب ، ويجلس معه في ندواته في جروبي بالقاهرة وفي بيترو بالإسكندرية . كما

<sup>(</sup>١) أَبَاظُةً ، تُرُوتَ ( نَكَرِياتَ لا مَنْكَرَاتَ ) ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٠٨.

اتصل ثروت بالدكتور طه حسين ؛ حيث ربطت بينهما علاقة وثيقة ، وقد كتب د/طه مقالة عن روايته (ثم تشرق الشمس) ونشرت المقالة في مجلة "الهلال" <sup>(١)</sup>.

وكمان الكانب الكبير يوسف رئيسا لتحرير صحيفة الأهرام عام ١٩٧٦ وقد نشر مقالات لثروت، ولم يمنع حرفا واحدا .

### الخلاف الفكري والأباظي

اشتدت حدّة الخلاف الفكري بين الأديب ثروت أباظة وابن عمه الكاتب نبيل أباظة . وقد شُغلت الصحافة المصرية بهذا المخلف الذي نشأ بينهما بسبب الاختلاف في الفكر . ولعل القضية المثارة هنا مهمة ، ولا بد أن نطرحها لأنها تشكل قضية أساسية في فكر ثروت في مرحلة ما في حياته .

يقول نبيل أباظة :" كان ثروت عصبيا وانفعاليا ، ولكنه في نفس الوقت يحمل قلبا طبيا جدا ، فثورته تخمد بسرعة كبيرة . كنت أشرف على الصفحة الأدبية في مجلة "روز اليوسف" التي تمثل تيارا فكريا معارضا لمثروت . وقد بدأ الخلاف الفكري بيننا حينما. شعرت بأنه يعارض الفكر التجديدي وأدب الحداثة . وكنت أؤمن بأن التعصب للأنب القديم رؤية غير صحيحة ، فالفكر والأدب والثقافة بشكل عام - في نظري - لا تقف أمام التطور . كما لا يمكن أن تُحاط بالجمود . كان ثروت متحفظاً على الحداثة وعلى التطور في فن الكتابة الروائية والقصصية والمسرحية، ولم يكن هذا توجها صحيحا من وجهة نظري؛ من هنا نشأ الخلاف. وقد اشتدت موجة الاختلاف في الرأي ، ووصلت إلى الصحف ، فكنا نرد على بعضنا البعض في مقالات منشورة . يكتب ثروت مقالا موجها لي في صحيفة " ألأهرام "، وأرد عليه في صحيفة " أخبار اليوم " . وقد انتهى الخلاف الفكري إلى علاقة طيبة في جلسة وذ وحب جمعتنا بغضل الأستاذ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١١٠.

إيراهيم سعدة . وكان هذا في أواتل الثمانينات . ولكن لا يمنع هذا من أن أقول بأنني أرتبط بعلاقة قوية بشروت ، وأعترف بأنني كنت أحبه وأقدره كثيرا . كان ويحمه الله - يكتب في جريدة " مايو " التي أدرت تحريرها ما بين ١٩٧٩ - ١٩٧٧ . وكنت أخصص زاوية أسبوعية لمقالاته التي يبعثها لي شخصياً . لقد كان الخلاف بيني وبينه فكريا ليس أكثر. مسايعبني فسي شخصية شروت أنه صريح وواضح، و لا يطعن في الخلف (1) .

وعلى الرغم من عدم قناعة ثروت بجماعة الإخوان المسلمين إلا أنهم أشأدوا به في كتاباتهم ، ومن بين تلك الكتب التي امتدحته كتاب (مذابح الإخوان في سجون ناصر) لمؤلفه جابر رزق، وكتاب (الناصرية في قفص الاتهام) لمؤلفه عبد العال الجابري ، وغيرها من الكتب التي أشادت بدور ثروت أباظة على المستوى السياسي (").

أشتهر ثروت بجرأته وبصراحته وربما بعصبيته الممزوجة بطيبة قلبه. وكان شجاعا وصاحب موقف، فعلى الرغم من عدم قناعته بالوفديين إلا أنه لم يهاجمهم. كان يقول : "هؤلاء وطنيون ، وليسوا خونة". كما إنه لم يقف ضد جماعة الإخوان المسلمين في ظلّ حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ؛ لأنه لم يشأ أن يزيد حدة الصراع القائم بين الحزب الحاكم وبين جماعة الإخوان المسلمين. كان ثروت عنيفا في خصومته ، ولكنه في نفس الوقت شريفا في هذه الخصومة ؛ فلم يكن يهاجم أعداءه في وقت محنتهم " (").

وقد كان نجيب محفوظ رئيس مجلس إدارة مؤسسة السينما عام ١٩٦٩ وقد وافق على إجازة عرض فيلم (شيء من الخوف) ، وقال بأنها رواية

<sup>(</sup>١) لقاء مع نبيل أباظة رئيس تحرير في دار أخبار اليوم .

<sup>(</sup>Y) لقاء مع عفاف أباظة .

<sup>(</sup>٣) لقاء مع عفاف أباظة .

وطنية في حين شكك الكثيرون فيها، وحذروا الرئيس الراحل عبد الناصر بأن عتريس بطل الرواية لم يكن إلا الرئيس نفسه . ولكن الرئيس الراحل استتكر هذا الأمر ، ولم يمنع عرض الفيلم . وظلّ الأديب الكبير نجيب محفوظ صديقا للثروت ، وقد استمرت العلاقة بينهما منذ الأربعينات حتى أيامه الأخيرة قبل وفاته (۱) .

كان الكاتب فتحي غانم وهو من أنباع النيار اليساري رئيسا لتحرير مجلة (صباح الخير) ، وقد نشر الرواية في حلقات قبل نشرها في كتاب. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين ثروت أباظة والكاتب فتحي غانم ، إلا أن ثروت أشاد بفتحي في مقال كتبه في صحيفة الأهرام (٢).

كان ثروت رجلاً وطنيا يحمل الهم الوطني في قلبه، وكانت مصر عشقا كبيرا بالنسبة له؛ لذا كان يكره أعداءها. وكانت الحرية رمزا مهما في كتاباته، وكانت حلما سياسيا ووطنيا واجتماعيا كبيرا. لم يستطع ثروت التخلص منه ، وقد ظهر في معظم قصصه ورواياته.

بدأت رحلته مع المرض عام ١٩٦٧ وهو عام النكسة ، فقد أصيب بداء السكر بسبب تأثره نفسيا بهزيمة مصر ، ويؤكد هذا الحدث أنه كان منغمسا في كيان وطنه مصر، وكان عاشقا لانتصارات الوطن ، وكارها لأية هزائم وطنية. كان رجلا صريحا ، لا يستطيع قبر صوته ، وإن لم يعجب الآخرين . وإذا كان ثروت معروفا بعنفه وقسوته في الخصومة كان ذات الوقت شريفاً فلم يكن يستغل خصومته في إلحاق الصرر بخصومه .

أُصيب ثروت بجلطة في الشريان التاجي عام ١٩٩٣ ، وقد تُوفي في ١٧ مارس عام ٢٠٠٢م بعد رحلة شاقة مع المرض .

<sup>(</sup>١) لقاء مع عفاف أباظة .

<sup>(</sup>٢) لقاء مع عفاف أباظة .

وقد قال عنه الأديب نجيب محفوظ بعد سماع خبر وفاته :" أخلاقه ليس لها مثيل، ولن تتكرر ، وإن دوره في الرواية الطويلة يحتاج إلى بحث مطول بعيداً عن المذاهب السياسية " (١).

### رؤى ثروت أباظة الفكرية بين الواقع والمستحيل

كتب ثروت مجموعات قصصية وروايات ومقالات في الصحف والمجلات . وقد نالت الأعمال الروائية اهتماماً كبيراً لدى النقاد ، ومن بينها (هارب من الأيام) في عام ١٩٥٧ ، وهي تصور احتجاجه السياسي في عصر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر . وقد نال بها ثروت أباظة - كما أشرنا من قبل - جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام ١٩٥٩ ، وكانت أول سنة تتأسس فيها هذه الجائزة .

وفي عام ١٩٥٩ نشر ثروت روايته (قصر على النيل) وتُصور الرواية الحياة السياسية والاجتماعية في مصر من أواقل القرن العشرين حتى أواخر الأربعينات. أما الرواية (ثم تشرق الشمس) التي نشرت عام ١٩٥٩، ففيها يُصور ثروت الحياة السياسية والاجتماعية في مصر في الحرب العالمية الثانية، فنحن نلتقي بالشباب الوطنيين الذين يقفون ضد الاستعمار.

وتأتي رواية (لقاء هناك ) عام ١٩٦١ لنقف في وجه الملاحدة ، وتوحد الأديان في ظلّ الذوبان في مفهوم الوطن الواحد. أما رواية (شيء من الخوف) التي نُشرت عام ١٩٦٧ فهي من أجمل الروايات التي كتبها ثروت أباظة، وقد نال شهرة واسعة على مستوى العالم العربي من خلالها.

توارت رواياته وراء الرموز التي تُغلف بعض القضايا السياسية المكبوتة في أعماقه، وكانت هذه الرمزية ستاراً للتخفي عن عيون الرقابة. كما أنها وسيلة للتعبير عن الحالات النفسية المركبة العميقة للشخصيات المحورية.

<sup>(</sup>١) أباظة ، عفاف ( زوجي ثروت أباظة) ص ١٢٧.

لقد وقع اختياري في هذه الدراسة على روايتين مهمتين في مسيرة ثروت أباظة الروائية : الأولى رواية ( لقاء هناك ) والثانية رواية (شيء من الخوف). وقد لمستُ في الروايتين كثافة فكرية على مستوى الطرح المضموني، وعلى مستوى الشخصيات المحورية في علاقتها مع ذاتها ومع الأخرين. لمستُ

أيضًا دقة في المعالجة الفنية للشخصيات والعقد للموجودة.

ولا نستثني أعماله الأخرى؛ إذ إن مجمل أعماله القصصية والروائية تتشكّل من ذلك الخلق النفسي الصلب الذي يخدم النسق القصصي . فثروت يخلق تفاعلا قويا بين القارئ والقصة والرواية من خلال الرسم التصويري الدقيق الشخصيات القائم على التكثيف الوصفي والبعيد عن الاستطراد . كما أنه اهتم برصد ذبذبات الصراع الذي بنشأ بين الشخصيات .

نحن نقف أمام أعمال أدبية تقوم على عناصر قصصية حيوية تعمد على التركيز في السرد القصصي والروائي وعلى الحبكة المتقنة التي تخلق التوتر في نفوس القراء ، وتأسرهم بمجرد الانغماس في القراءة ، وتحثهم على التفكير الخلاق. لا شك أن قصص ثروت أباظة ورواياته تُمثل انعكاسا انفسيته ولرواه الفكرية والسياسية في الحياة ، وهي أيضا تقع في دائرة الهموم الجماعية التي يلتقطها ثروت من الناس ومن واقع الحياة. ويمكننا من خلالها التقاط فكر ثروت أباظة ونفسيته. وقد تناول فيها قضايا عدة على رأسها قضية الحرية التي عشقها، وتغنى بها. كانت الحرية حلما كبيرا ظلل معظم كتاباته .

لقد أشرنا في موضع سابق إلى تميّز شخصية ثروت أباظة بالمواجهة الجريئة لخصومه ، ومن بين التيارات التي سيطرت على الأجواء الفكرية في مصر في الخمسينات والستينات تيار الملاحدة الذي واجهه ثروت بقوة من خلال كتاباته .

### الوحدة الوطنية ... الفكر الإلحادي ورواية ( لقاء هناك )

كانت رواية (لقاء هذاك) والتي مثلت في فيلم سينمائي فيما بعد من أبرز الروايات الذي أشار فيها ثروت أباظة بوضوح إلى قضيلة الإلحاد في مصر. وإن كانت الرواية ترتدي الثوب الاجتماعي إلا إنها تتناول موضوع التسامح الديني الذي شكّل همّا سياسيًا أيضاً .

دعا ثروت إلى مزج قطاعات الشعب المصدي دون النظر إلى الاختلافات في الأديان، وإلى ضرورة التآخي بين المسلمين والأقباط في مصر، فالوحدة الوطنية في نظره لا تُعزّقها الأديان.

وقد هاجم فيها ثروت بشكل غير مباشر الفكر الإلحادي. " والواقع أن إنكار وجود الله ليس فكرة حديثة، فقد سبق إلى هذا الإنكار فلاسفة القرن الثامن عشر في فرنسا مثل فولنير وغيره ، ولكنهم في ذلك القرن بالرغم من عدم إيمانهم بوجود الله – كانوا يرون فيه خراقة نافعة، حتى قال فولنير: إنه لو لم يكن الله موجودا لوجب على البشر أن يخترعوه، ذلك باعتبار أن وجوده يعد منبعاً لعدة مبادئ ضرورية لحياة الفرد والمجتمع (١).

نلتقي في الرواية بعباس طالب كلية الهندسة الذي ينحدر من أسرة مسلمة محافظة، ولكنه يبدأ بالانسلاخ من العقيدة الإسلامية. يعتقد عباس بالحرية في مفهومها اللامحدود، والتي تدخل في مفهوم التحرر من عبودية فكرة وجود الخالق. ويجرّه التفكير العلمي إلى الدخول في طور الإلحاد ، فيتحرر من العبادات الإسلامية ، فيترك الصلاة والصيام ، ويردّد بأنه غير مقتنع بالصلاة وغير مقتنع بوجود الله .

<sup>(</sup>١) مندور، محمد (الأدب ومذاهبه) ص ١٥٢.

وفي المقابل نلتقي بسلطان والد عباس ، وهو رجل ملتزم ومحافظ على أداء الصلوات في المسجد . يتضايق سلطان من ابنه عباس الذي أصبح في نظره منحلا عن العقيدة ، ومتثاقلا في أداء الصلوات .

يحاول عباس الامتثال لنصائح والده ، ولكنه لا يستطيع ؛ لأنه يعيش حالة تبدل في تفكيره في خطوة جريئة نحو الإلحاد وإنكار وجود الخالق. وقد شعر والده بحالة التحول التي يمر بها فبدأ يؤنبه، وكان يضربه أحيانا خاصة حينما يهمل الصلاة .

يرى عباس والده منافقا، ويرى بأن حرصه على أداء الصلاة من أجل الناس فقط. كان يذهب مع والده إلى صلاة الجمعة متثاقلا وكارها لأدائها، ولكن بذهابه المسجد يتخلص من تأنيب والده وغضبه، وكان يشعر بالملل في الغطبة، ويحاول أن ينشغل عن سماع الغطبة بأفكار أخرى ؛ لأنه لم يكن مؤمنا بما يسمع، فهو برى أن الكون يجري وفق نظريات علمية ، وليس لوجود خالق ينظمه كما يرى الناس ، أراد عباس أن يقفز خلال الزمن ، ويتحدى الدين الذي يمثل في رأيه رجعية وعبونية لعقل الإنسان .

وهكذا كان عباس بغيب في عالم آخر بيتعد به عن أجواء المسجد. لِنّه عالم الاختراعات العلمية ، وعالم الارتحال إلى الفضاء. لقد أحب أن يكون حُراً، وكان يحلم بكسر النقاليد والقيود ، ولكنّه شعر بالضيق لأنّ حريته مقيدة في كلّ شيء حتى في قصنة حبه لابنة الجيران إيفون.

يناقش عباس صديقه شعبان حول موضوع الحرية . وكان شعبان شابا يعبش على هامش الحياة ، ويحمل مجموعة من المتناقضات ، فهو يصلي ويشرب الخمر في نفس الوقت ، وكان أحيانا يذهب إلى الصلاة ، وفي فمه طعم الخمر . ينتقد عباس شعبان ويراه دمية تتحرك بسيطرة المجتمع والخمر ، فهو يشرب ويُصلّي ، ويشعر بالاطمئنان حينما يُصلي ، ولكنه يلجأ إلى الخمر كوسيلة للهروب من واقع مرير ؛ لذا فهو يمنح نفسه الحرية بشربه الخمر. ولا عجب أن يحث شعبان صديقه عباس على شرب الخمر اليشعر بالحرية التي يتمناها .

يتحول شعبان إلى التوبة وإلى الاستقرار النفسي بالإقلاع عن الشرب والمواظبة على الصلاة . ولكن عباس يرفض الاستماع إلى نصائحه ، ويعلن قراراً جريئا من نوعه. يعلن رفضه لأداء الصلاة، ويكتسب قوة خاصة يتحدى بها رغبة والده ؛ لأنه أصبح مؤمنا بالعلم وبالطبيعة وبالإنسان فقط .

يأتي عباس يوما إلى البيت بعد انتهاء صلاة الجمعة دون أن يُصلّبها ، وحينما يبدأ والده بتوبيخه يعلن ثورته على والده ، ويطالبه بأن يستخدم طاقاته العقلية بالتفكير بدلا من عبودية التقاليد التي يأسر بها نفسها.

يصر عباس على رأيه في الحرية التي هي أهم شيء في الوجود ، وأنه سيصلي حينما يريد أن يفعل ذلك، وليس بأمر من والده، الذي أتى رد فعله بشكل عنيف حيث يغضب ويضربه ، ويطرده من البيت .

" وقام الشيخ سلطان إلى عصاه وانهال على فتاه في عنف مغيظ ، ولكنه رأى عجبا . كان الفتى إذا ما تعرض للعصا راح يذود عن نفسه بذراعيه ويتوسل إلى الكراسي والأثاث أن يحميه ، ولكن عباس في هذه المرة ظل واقفا مكانه لم يتحرك وترك العصا تتزل على كل مكان فيه ، وكأنما هي تضرب شيئا لا أثر فيه من الحياة . وانتبه الشيخ إلى جمود عباس فجمدت العصا في يده. يحمل في عباس حائرا بين الدهشة والغيظ . وعباس جموده لا يزال .

وقال الشيخ سلطان في ثورة مشوبة بالدهشة :

- الحرج ... الحرج و لا ترني وجهك ... الحرج يا كافر ... الحرج ... الحرج .

وظلَ يكرر الكلمة . لم يسكت عنها حتى بعد أن غادر عباس الحجرة وأغلق الباب من خلفه " (۱) .

يرى عباس أنه وجد نفسه وحريته بالإلحاد، وأنه أصبح يشعر بالاستقرار حينما وصل إلى المرحلة التي كان يبحث عنها . أصبح لا يخاف وأصبح مسئولا عن نفسه .

وعلى الرغم من صعوبة الموقف الذي مر" به إلا أنه يشعر بالراحة أغيرا والتي رأى فيه نور الحربة". وخرج عباس من البيت وقد أحس أنه خفيف، يكاد يشعر أنه على غير صلة بالأرض ، ويكاد يظن أنه تخلص من الجسد . فروحه أثيرية مهمومة بلا حدود ، فما هي من ذلك الجسد المادي في الجسد . مر ... حر ... لا يحس بألم العصما ، بل يحس فقط أنه حر . استطاع أن يقول ما يريد ، ولا يشك في أنه يستطيع أن يفعل ما يريد ... ما يريده هو لا ما يريده له أبوه .. سيذهب حيث يحلو له أن يذهب ، لا في الفجر ، ولا صلاة في يوم الجمعة ، ولا صلاة على الإطلاق . وإنه ليعجب كيف تأخر إلى اليوم ليوال كابيه عن حقيقة مشاعره ؟ كيف استطاع أن يخادع نفسه ويخادع أباه طوال هذه الفترة .. سنة ونصف سنة .. منذ أول يوم دخل كلية الهندسة .. منذ نلك الحين أصبح والثقا أن لا يؤمن بالله ... ولا يؤمن بغير الإنسان ... ذلك الحين أصبح والثقا أن لا يؤمن بالله ... ولا يؤمن بغير الإنسان ...

يذهب عباس إلى ابنة الجيران إيفون مرقص، وهي من أسرة قبطية، مؤمنة بأن الدين محبة ، كما أنها مؤمنة بحبها لعباس ، وتعيش على حلم الزواج منه.

<sup>(</sup>١) أباظة ، ثروت (لقاء هناك) ص ٧٨-٧٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٨١-٨٢.

يرتبط والدها مرقص بوالد عباس بعلاقة صداقة حميمة ، أما مريم والدة إيفون فهي سيدة متشددة في الدين، وتحث ابنتها دائما على الالتزام بالطقوس الدينية . يؤكد عباس الإيفون أنه يريد الزواج منها ، وأن الاختلافات الدينية لن تقف عانقا أمام حبهما .

حينما يكتشف والدها علاقة الحب التي تربط ابنته بعباس ، وحينما يكتشف وجود عباس في حجرة ابنته - يغضب ويطرده ، ويعترض على هذا الحب ؛ فزولجها من عباس يعني خروجها عن الملة ، ويطلب من والد عباس أن يبعد ابنه عنها .

يضرب سلطان لبنه مرة ثانية ؛ حينما يعرف من مرقص أن لبنه قد دخل بيت صديقه خلسة. يشتد الغضب فينعت ملطان لبنه عباس بالكافر والملعون. تخرج ليفون من البيت وتعمل وتذهب إلى عباس وتسأله الزواج منها، ولكنها لا تجد منه استجابة ، فتشعر ببطلان كلامه ، وعدم قدرته على تتفيذ ما رنّده من شعارات الحرية والحب الذي لا يقيم وزنا للحواجز .. لقد أصبح تفكيره محصورا في مستقبله ودراسته . وقد تحول حبه لإيفون إلى حالة عقلية ترفض هذا الزواج حينما تأتيه إيفون شخصيا . ترجع إيفون في نهاية المطاف إلى أحضان الكنيسة وإلى أحضان بيتها .

نلتقي بشخصية ليلى ابنة خالة عباس الطالبة الجامعية التي تدرس الفلسفة، وتفكر بمنطقية ، وتبحث عن الحقيقة، والتي تؤمن بأن الشعور بالضياع بأتي حينما يكون الإنسان بلا دين. تلتقي ليلى بعباس فكريا ، ويحدث بينهما انسجام من نوع خاص ، وكانت ليلى تحب عباس حيا حقيقيا ، ولكنها لم تعلن له عن ذلك. تمتص ليلى همومه، وتستمع إلى مشاكله. وكان حينما يتضايق يزورها ويشكو إليها. وكانت تقف إلى جانبه، وتسانده نفسيا ، ولكنها في نفس الوقت تقف ضد فكره الإلحادي، وتناقشه في إنكاره لوجود الخالق، وإيمانه بالطبيعة والعلم والالحادي.

كانت ليلى شط الأمان الذي وجد فيه عباس ضائته . كانت مهدنا نفسيا لحالة الضيق التي نتتابه كثيرا . يقرر عباس الزواج منها ؛ بناءً على علاقة قائمة على التقدير والاحترام وليس على الحب. فتقبل به زوجا لها، وتحاول أن تقنعه بوجود الله ، وتحاول إخراجه من مرحلة النيه والضياع التي لا يشعر فيها بالاستقرار النفسي، وتحاول ترسيخ فكرة وجود الخالق بدلا من وجود للطبيعة .

توصىي ليلى عباس بطفلها الذي ستلده ؛ خاصة بعدما علمت من الطبيب بأن حالبتها الصحية حرجة . كانت تشعر بدنو أجلها في مراحل الحمل الأخيرة ، لذا كانت توصيه بألا يؤثر على تفكير ابنه ، فهي تريده أن يكون مؤمنا مثلها ، وأن يعلمه الدين ، في حين يصر عباس على منحه حريته .

وفي لحظة الموت التي تهدد زوجته ليلى أثناء ولادة طفله ، يلتفت عباس إلى صوت الحق ، ويسأل الله أن ينجيها في خطوة تحولية في فكره ، فقد اكتشف أن العلم والطب والمخترعات لم يمنعوا الموت من الوصول إليها .

" ونظر إلى الطبيب نظرة داهشة، ثم استسلم له وخرج ، ولكنه ظل ملاصقا لباب الغرفة يتحسسه في خوف والدموع تملأ عينيه. وفجأة وجد نفسه يقول بلا وعي :

- بارب ..

وأحسّ أنه وجد ما بريد أن بتعلّق به :

- يا رب ... يا رب ...

وظلٌ يقولها ... ولا يقول شيئا غيرها ... يا رب .. يا رب .. • (١) .

مما لا شك فيه أن رواية ( لقاء هناك ) تحمل دعوة ثروت أباظة إلى النسامح بين الأديان، ونبذ روح الفرقة بين الطوائف الدينية . فالحب – في نظره

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢١٦.

- جمع بين قلب عياس المسلم وقلب ليفون المسيحية ، ولم يفصل بينهما جاجز الأدباني بي

المُنَا الْحِبَادِ وَالْمُورِ وَالْمِهِ فَالْمُنَاءَ عَلَى خَلَامِ القَالِدِيَّ عَلَى خَلْقَ الْكَلَّلُوتِ الْ بين الْمُفَكِّلُ الْمُعَلِّدُ فَالْقُلُولُ فِي فَالْقُلُولُ فِي فَيْهُا الْمُتُمَانِينِ الْمُفَكِّرِيقِي،

نوينوا المستوال المتحدة في كانور فيله النصحة ويتمان والمتحدة المنطوع المعادني المنطوع المحدول المويقين المتحدة المتحدة المتحدة المتحددة ا

كتب الرئين الباطنة مقالة في فتتنيفة الأخرام عنام ١٩٧٦ ولفول فيه المناق الإنسان وطال على المناق المن

## الحرية ... الحلم الكبير ورواية ﴿ شَيَّءَ مِنَ الْخُوفَ ﴾

لقد أثارت رواية (شيء من الفؤف) للعتمال التمثيرون ، واللها قصلت عملا الداعيا رائعا، جسد فيه ثروت نزعته الثورية التي تعابق الجرية، وترفض الاستبداد والظلم. نشر ثروت هذه الرواية في حلقات في محلة أصماح الخير المستبداد والمستبدات المستبدات ا

الله المسادة المسادة

 <sup>(</sup>١) مقال بعنوان مصطفى محمود (بين الدين والعلم) صحيفة الأهرام العدد ٣٢٦٨٣ في ٤ يونيو ١٩٧١ ، انظر كتاب (خواطر ثروت أباظة) صن و (...

1940. ودارت حول الفيلم صحة إعلامية وشعبية كبيرة ببسبب التداعيات السياسية التداعيات السياسية التي المنظمة المستورية المستورية

مُولِهُ عَرْدُكُما بِهُ لِقَلْدِنَ فَقَالِمَ مُنْ فَا عَلَمْ مَنْ فَا اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ القاعدة الشرعية حتى إذا فرعت منها على المتحدث على المتحدث المتحدد المتحدث المتحدد المتح

جلاء أدري أنه كنت رايتها كنك في الألك الخيرانيني بعن المضمونها إلى إنه النا المنافئة الما المنافئة ال

ضحكت ، وقلت ا

﴿ وَمَاذَا لَوْ كُلْنَ كُلْنَتَ ۚ الْعَلَ وَالْحَرْدَة الريونُ الْمَا مُتَلِيعًا لِهِ وَمَاذَا لِنْ فوالدا مسائر العِيطِك ، إِذْ مَا

فقال:

- رينا يستر ،

ويعد أليام قليلة كامت قتحي والققت معة أن أمر عليه في مكتبه . وهناك قال لمي كلمة فيها كثير من المجاملة والتحية :

<sup>(</sup>١) لقاء مع علي كمونة.

إذا جاءتتي مقالة من طه حسين فأنا أرسل بها إلى المطبعة فورا وكذلك حين تجيئني رواية لك، فإنى أصنع نفس الصنيع. لقد أرسلت الرواية إلى المطبعة (١٠).

وقد كان لهذا الترحيب والتقدير الذي وجده من فتحي غانم لموهبته في الكتابة القصصية تأثير بالغ في نفس ثروت ، كما كان دافعا له لمواصلة الكتابة. فالاختلاف في الرأي بينه وبين فتحي غانم لم يقف عانقا في الاعتراف بموهبة ثروت ، ولم يقف حجر عثرة في نشر روايته .

#### عاتريس وفؤادة والرمز الخالك

تعكس روايته (شيء من الخوف) قضية مهمة تتجسد في الحرية المغتصبة التي يحلم بها الإنسان في عصر الظلم والطغيان . فلحن نقابل شخصيتين محوريتين هما عتريس وفؤادة . ونجد أنفسنا أمام نهر الحب والخير والعطاء المتنفق من قلب فؤادة في مقابل عناكب الشر والبطش والظلم التي يلتحف بها عتريس والتي تقتفي أثر الناس ، وتسلبهم أمنهم واستقرارهم النفسي . يشعر بأننا أمام قضية إنسانية أزلية تتمثل في الصراع بين الخير والشر ، وبين القمع والحرية .. فالشر يحاول دائما أن يطمس الخير ، ولكنه لا ينجح في نهاية الأمر ؛ لأن الخير هو الحقيقة التي لا يمكن أن يُخفيها أحد .

تُمثَّلُ الرواية صرخة ثروت أباظة في وجه الظلم ، فالحياة تتحول – في رأيه – إلى فوضى حينما تسود شريعة الغاب ، وتغيب شريعة القانون والعدل. إنه الرفض الواضح للقوة التي تتعقَّب الضعيف مستخدمة لغة العنف والدم.

إن الدكتاتورية تصرخ بصوت عتريس الشرير الذي يشل أصوات الناس، ويسلبهم حرياتهم ، ويغتصب حقوقهم . إنه الصوت الشاذ الذي يقف في وجه العدالة والحق ، ويفرض الهيمنة والقوة والرعب.

<sup>(</sup>١) أباظة ، ثروت ( ذكريات لا مذكرات ) ص ٩٨- ٩٩.

وينطلق صوت فؤادة - في زحمة الخوف - معلنة شجاعتها في مواجهة الظلم وعدم خضوعها للاستسلام والخوف، وقد لا يكون سلاح الحق متكافئا مع سلاح الدكتاتورية ، لكن المعركة في النهاية تتنهي بسحق الباطل المتمثل في دكتاتورية عتريس،

نرى في المقابل صوت الضعف الهامس في الخفاء الذي يستسلم للخوف، فلا يقوى على المواجهة مما يجعل صوت الباطل يعلو لفترة . ولكن تنتهي القضية بالثورة التي تسنيقظ بعد رقاد طويل . تبدأ الانتفاضة على الظلم والطغيان بجرأة فؤادة التي تعلن عدم الخضوع لمنطق الخوف والخنوع ، حينما تواجه عتريس ببطلان زواجه منها.

ويأتي الشيخ إبراهيم الخطوة الثانية التي ولّدت الثورة الشعبية. ويمثل الشيخ إبراهيم صوت الدين. يكتب على الحائط " زواج عتريس من فؤادة باطل " ويدون اسمه معلنا عدم خوفه من عتريس. وهكذا لم ينجح عتريس في قبر صوت الحق على الرغم من قتله لابنه محمود في ليلة زفافه.

لقد نجح ثروت في تجسيد صورة الشر في شخصية عتريس، هذا الرجل المتسلط القمعي الذي يلجأ إلى قوة السلاح والعنف والإرهاب ، فهو يسيطر على قرية الدهاشنة ، وينهب ويسلب ويدير عصابة مكونة من المجرمين الذين يستبيحون كل الأشياء.

كان منطق عتريس هو القضاء على صوت الرفض في القرية ، فمن يخالف أوامره يُقتل أو تُحرق داره أو يُغرق زرعه أو تُقتل ماشيته. كان الكل مجبرا على الصمت والخضوع في ظل الضعف في مواجهة قوته وبطشه وقسوته .

ولعل النظام النفسي الذي يطغى على شخصية عتريس هو الظل الذي سيطر عليه ، " وهو يمثل الجانب الحيواني من طبيعة الإنسان، وهو بوصفه

نمطأ أوليا مسئول عن مفهوم الخطيئة الأولى لدى الإنسان ، وعندما يسقطه إلى الخارج يصبح الشيطان أو العدو. وهو مسئول كذلك عن ظهور الشعور ، وعن السلوك السلو وغير السار، وعن الأفكار والمشاعر والأفعال المنبوذة اجتماعيا، وقد يعمل القناع على إخفائها بعيدا عن أنظار العامة الآخرين أو تكبت في الملامعور " (۱) .

كان شيئا آخر، وأصبح رجلا شريرا يمتهن بث الرعب في نفوس أهل القرية : " .. و هو بنفسه عتريس الذي كان يمرُّ بمجامع القرية فيسخر ويضحك ويجرى خائفا، فلا يعدو على هذه الابتسامة السانجة المنشرحة فتظل على شفتيه .. لم تقض الأيام على عتريس هذا الذي يحب الضحك الساذج .. ها هو ذا في المرآة اليمني ... هناك في الجانب البعيد إني أعرفه والا أكاد أعرفه .. أنه أنا .. وأين منه أنا .. إلى جانبه ذلك الفتى الذي كان يخرج مع جده في سهرات الليل المحفوفة بالمخاطر .. وكان يخاف ، ولكن جده ما زال به حتى أمات الخوف في نفسه .. أصبح لا يخاف .. ألا أخاف .. لا بيدو منى الخوف ، ولكن ألا أخاف .. المهم ألا يبدو منى الخوف .. وأصبحت أخرج على رأس الرجال ويظلُ جدى في البيت وأصبحت ذلك العتريس ... هل أنا كما يصفون .. أنا هنا في هذه المرآة ماذا أبدو - هل أعرف هذا الذي يبدو لي أم أنا لا أعرفه .. أما هذا الذي يليه في الصورة فيخيل لي أني أعرفه .. أو أنا أحب أن أعرفه .. ذلك الشاب الذي يحب الصوب الجميل والشكل الجميل والمرح .. ذلك الشاب الذي يولع بالجمال أينما يكن هذا الجمال .. أحب الصوت الحلو الذي يتغني به المغنى كأنه صلة السماء بالأرض .. وما لي بهذه السماء؟.. هذا الشاب يحب السماء .. ويحب فؤادة .. لأن فؤادة هي الجمال .. أشبه ما تكون بعروس أرسلتها الجنة إلى الأرض لتغري الناس أن يصلوا ويزكوا ويمتنعوا عن .. عن ماذا .. " (٢) .

<sup>(</sup>١) شقير ، زينب محمود ( الشخصية السوية والمضطربة ) ص ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أباظة ، ثروت (شيء من الخوف) ص ٥٩-٦٠.

أصبح الكل يخاف من عتريس رمز الشر والحقد والانتقام والعنف ، عدا فؤادة التي ظَلَت على شجاعتها وصمودها في وجه الهيمنة التي يخشاها الرجال. فؤادة ابنة حافظ ، الشجاعة والعنيدة التي لا تخاف من عتريس.

"هائمة فؤادة في معاني الحب وفي ألواته، تحب الحب بكل نأمة من كيانها ، وكل نبضة من قلبها ، وكل مسرى في دمائها، وكل عرق من أعراقها، كيانها الحب جميعا في كل صلة من صلاتها، فهي تحب أمها وتعجب بها أحيانا ولا تعجب بها أحيانا أخرى، ولكنها تحبها، وهي تحب أباها وتعجب به أحيانا حين يحنو عليها ويعطف على أمها، ولكنها لا تعجب به حين يخاف من عتريس ومن عبد الصادق ، ثم تظل مع ذلك تحب أباها . وهي تحب الله ولا تتاقش من شئونه شيئا ، وإنما هي تحبه ولا تحاول أن تعلل هذا الحب أو تتعمق أسدانه أو منابعه " (۱) .

أما حافظ فهو شخصية ضعيفة لم يستطع للصمود في وجه رغبة عتريس في الزواج من فؤادة . يأتيه عتريس يوما، ويطلب يد فؤادة، وحين حاول إظهار تردده في تقبل الطلب، ردد عتريس عبارات قاسية قال فيها :

" يظهر أنك لا تتبين الأمر على حقيقته .. أذا عتريس.. عتريس .. أنفهم وأطلب منك ابنتك فؤادة لأتزوجها .. أتريد أن أضع لك الأمر بصورة أخرى .. عتريس حين يريد لابد أن يصل إلى ما يريد .. أنت عندك أرض .. وفي الأرض قطن الآن وأرز وأحيانا يكون في الأرض قمح .. وعندك ماقية .. وعندك بهائم .. وعندك أيضا - عند اللزوم - لينتك فؤادة نفسها وأنا عتريس .. لعل الأمور واضحة في ذهنك الآن " (٢) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٨١.

يُحدَدُ عتريس يوم الخميس ليكون موعد عقد القران ، فيضطر حافظ للتحايل على الشيخ عبد التواب وهنداوي وبسيوني بادعاء دعوتهم على العشاء دون أن بخبرهم بالموضوع وذلك لعقد قران ابنته من عتريس . وبسبب خوفه يدعي حافظ موافقة فؤادة على الزواج ، فتذهب رُغما عنها إلى ببت الزوجية المبني على زواج باطل. " وحين بلغوا البيت، وخلت الحجرة بفؤادة وعتريس اتخذت فؤادة مكانها على أريكة لاحظت أنها مغطاة بحرير جديد ، وسكتت كأن ما هي فيه لا يعنيها . اتخذ عتريس مكانه على الأريكة جاعلا وجهه لها .

لو تربدين أي أمل كبير أحققه بجلوسك هذا .. لقد عشت عمري كله أحلم بك
 جالسة معي .. لا تدرين كم أحبك ، ولا تدرين أي سعادة وهناء سأقدمه إليك.
 لو تدرين ؟!!

لقد عشت عمري كلّه وأمنيتي الكبرى هي أن أتزوج بك . منذ أنا طفل صغير .. كنت أتمنى أن أكون صديقك وشب معي الحب وكبر وطغي على كلّ أمنياتي ، حتى لقد كنت أحب أن أتمتع به أمنية كبرى وأصبر وأتمتع بالصبر .. والبوم تحقق الحلم .

وفى هدوء قالت فؤادة :

- بل لم يتحقق شيء ° (١) .

وانتهت القصة بلحظة التنوير "وحملت فاطمة فؤادة بين ذراعيها وانفسح الطريق أمامها خرجت ونكس عتريس رأسه في استسلام ، وحين رفع بصره لينظر الطريق الذي سارت فيه فاطمة بفؤادة وجد الطريق وقد أغفلته العيون مرة أخرى " (۲) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱۱۲–۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٤٧.

ويظهر صوت الحق والجرأة التي تصرخ في وجه الطغيان ، إنه الشيخ إبراهيم الذي يحبه أهل القرية ، كان يشيد بشجاعة فؤادة التي تتحدى قوة عتريس ، يرفض الصمت حينما يعرف أن والدها قد خالف الشرع بتزويجها لعتريس بدون موافقتها ، فيطلب من أم فؤادة أن تخبر عتريس بأن العقد باطل وأن فؤادة ليست زوجته . ويملك الشيخ إبراهيم الشجاعة بإعلان بطلان زواج عتريس من فؤادة . وعلى الرغم من مقتل ابنه محمود على يد عصابة عتريس إلا أنه لا يكف عن ترديد عبارة " زواج عتريس من فؤادة باطل" .

يرى الشيخ ليراهيم أن حقوق البشر يمكن التغاضي عنها ، لكن حق الله يجب أن يؤخذ ؛ لذلك يصر على موقفه من بطلان زواج عتريس من فؤادة .

وهكذا كان القمع مثيرا نفسيا تسبّب في نهاية الأمر في اشتعال الثورة ، ولعل هذا القمع الذي لم يغب عن ذهن ثروت أباظة جعله وكنف الصورة القصصية والروائية لمفهوم القمع في صورة مختلفة. وهو موضوع جوهري في عالمنا العربي السياسي ، " فالقمع حولنا في كلّ مكان ، تتعدد أسبابه وتتتوع تجاياته وأشكاله ، وتتكاثر أساليبه ، كالعنف الذي يمري في هواء " مدن الملح " فتنجذب إليه الرواية العربية كما ينجذب الغريم إلى غريمه ، وتثنير إليه كما تشير النتيجة إلى سبب من أهم أسبابها ، وذلك في سياق من الدوافع التي تولدت عنها المئات من الروايات العربية العاصرة التي تقول لذا : إن زمن الرواية يوجد حين يغنو التمرد على الأنساق المغلقة بداية انهيار هذه الأنساق ، وحين بتولد رغبة التحرر عارمة، وتتأصل إمكانات التحديث فارضة وجودها ، وينبثق حلم العقل بمدائن المستقبل الخالية من القمع . بعبارة أخرى ، إن زمن الرواية العربية هو زمن الاستثارة التي تعني أولوية العقل في إدراك المعرفة، وتقبل منطق العلم في تحديث العالم، وتحرير الفكر الذي يضع كل شيء موضع المساعلة ، بادئا من نفسه في سعيه وتحرير الفكر الذي يضع كل شيء موضع المساعلة ، بادئا من نفسه في سعيه

إلى طرح الأسئلة الجذرية التي تسهم في انتقال المجتمع من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية ، ومن وهاد التخلف إلى ذرى النقدم " (١) .

# الشخصيات والصراع في روايتي لقاء هناك ) ورشيء من الخوف )

يمكننا رصد دقة الوصف النفسي للشخصيات المحورية في روايات شروت أباظة بشكل عام . كما أننا نلتقط الذكاء الخاص الذي يتمتع به ثروت في تجسيد الصراع الذاتي الذي تعيشه الشخصية ، والصراع العام القائم بين الشخصيات . ونلحظ هذا الإتقان الإبداعي في التصوير الدقيق الذي يتميز به الأسلوب القصصي والروائي لمثروت أباظة .

ونبدأ بالشخصيات وهي العنصر الجوهري والفعال في النسيج القصصي والروائي، وبصفة خاصة الشخصيات المحورية النامية التي تظهر في التجاهات القصة والرواية بشكل واضح. وللوصول إلى تحليل الرواية بشكل دقيق فإنه لابد لذا من التقاط الشخصيات المحورية ، ومحاولة كشف أبعادها النفسية والوجدانية والفكرية والسلوكية .

وتخصع الشخصيات في ظلّ هذه الدراسة إلى عدة نظريات ذات رؤى متعددة من بينها نظرية موراي الذي يرى أن تحليل الرواية شكلا ومضمونا يقوم على تفهم الموضوع الذي ينطلق في زاويتين : الأولى التحليل الشكلي والثانية التحليل المضموني .

وينصرف اهتمامنا إلى التحليل المضموني ؛ لأنه يشير إلى الموضوعات الرئيسية الخالبة في الروايات . ويكون الموضوع عادة متمحورا في جملة الأحداث الأساسية التي تدور حولها الرواية . ويتشكل فيه التكوين الدينامي أو ما نسميه الحبكة للقصمة التي ينطلق فيها الأبطال بكل أبعادهم وحاجاتهم النفسية

 <sup>(</sup>۱) عصفور ، جابر (زمن الرواية) ص ۱۵-۱۰.

والوجدانية ، ومحاطين بالضغوط التي يتعرضون لها ، والمواقف التي يتخذونها تجاهها .

ويعنقد موراي أن الفهم المناسب للسلوك يحتم على الناقد أن يكون على دراية كاملة وتفصيلية بالحالات الفردية (١).

وإذا انتقانا إلى موضوع الصراع ، فإنه لابد أن نوضح أنواع الصراع ، والذي تقع أحد عناصره في دائرة شعورنا ، بحيث إننا ندرك المشكلة التي يدور حولها ذلك الصراع ، وندرك طرقي الصراع . إن هذا الصراع لا يتسبب عنه أي كبت أو عزل أفكار أو ميول أو رغبات من الشعور إلى اللاشعور. " أما النوع الثاني فيحنث في مستوى لاشعوري ، فكثيرا ما يجد نفسه نهب حاجات ونزعات لا تسمح له ظروفه الاجتماعية بتحقيقها. وحينئذ تكبت هذه الحاجات دون شعور منه وترسب في اللاشعور ولا تبقى فيه خاملة ن بل تظل في حركة ونشاط لأنها لم تتحقق ، فهي دائما تبحث لها عن منفذ تخرج منه ، إلا أن النفس الشعورية تقف في أغلب الحالات حائلا بينها وبين تحقيق رغياتها ، وعلى هذا النفسي" (۱).

حيدما نقراً رواية (لقاء هناك) ورواية (شيء من الخوف) وأي رواية أخرى للروت أباظة فإننا نلمس حجم التأثر الكبير الذي تتركه الشخصيات المحورية في نفوسنا . فنحن ننتقل من مرحلة القراءة إلى مرحلة أخرى تتمثل في النقاط الصوت والصورة والأبعاد النفسية الدقيقة، كما أننا لا نقف عند مستوى القراءة فقط ، وإنما نتعداه إلى مستوى المشاركة في العمل عبر الانغماس النفسي في الشخصيات وفي الصراع الذي يدور في أعماقهم وفيما بينهم .

<sup>(</sup>١) فهمي ، مصطفى (الدواقع النفسية) ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) عباس ، فيصل ( أساليب دراسة الشخصية - التكنيكات الإسقاطية ) ص١٣٨.

إننا أمام تكثيف وصفي مؤثر جدا بجعلنا نتتبع التفاصيل بشغف ، ونرى أعماق الشخصيات المحورية بوضوح . والرواية كما نعرف أكثر حياة وحيوية وحركة من القصنة. وتمتاز لذلك بنظرة أكثر شمولا ، كما يمتاز موضوعها بأنه أجل وأوسع ؛ إذ يصور الكاتب فيه أحداثا في زمن ممتد ، ويحيط ببيئة أو مجتمع من المجتمعات (١).

#### الملخس

تتناول الدراسة الأدبب المصري ثروت أباظة صاحب الرواية الشهيرة (شيء من الخوف) وقد ، ركزت الدراسة على مسيرة حياته وعلى جانب من إيداعه يتمثل في الرواية ، وكانت رواية ( لقاء هناك ) و رواية ( شيء من الخوف ) وهما علامتان بارزتان في إيداعات ثروت أباظة مثالا لذلك ، حيث تتنفض المشاعر ، وتتوهج الأفكار في صورة لقطات متحركة نابضة بالحياة والفكر الصاخب.

### اللخص بالإنجليزية

The study focuses on the Egyptian litterateur Tharwat Abadha, who is famous of his novel entitled (Something From Fear). The study sheds the light on both, the life of Abadha and his creative literary work represented by his two famous novels (A Meeting There) and (Something From Fear). These two novels are the most big signs in the creative world of Abadha, where the feelings are shaken off, the thoughts glow in the moving picture of life and the noisy world.

 <sup>(</sup>۱) مریدن ، عزیزة ( القصة والروایة ) ص ۷۳–۷۶.

### المصادر والمراجع

#### أولا: المصادر

- ١- ابن عمار: سلسلة اقرأ ، دار المعارف ط٥ ، ٢٠٠١.
- ٧- خواطر ثروت أباظة : مكتبة مصر ، القاهرة ١٩٩٩.
  - ٣- نكريات لا منكرات: مكتبة مصر ، القاهرة.
- ٤- شيء من الخوف: سلسلة اقرأ ، دار المعارف ، القاهرة .
  - ٥- لقاء هذاك: مكتبة غريب ، القاهرة ١٩٨٦
  - ٣- لمحات من حياتي : مكتبة مصر ، القاهرة ١٩٩٣
  - ٧- هارب من الأيام: مكتبة غريب ، القاهرة ١٩٨٥

#### ثانيا: المراجع

- ١- أساليب الشخصية : التكنيكات الإسقاطية عباس ، فيصل، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ط١ ، ١٩٩٠ .
- ٢- البطل المعاصر في الرواية المصرية: الهواري ، أحمد، دار المعارف ،
   مصر ط٣ ١٩٨٦
- ۳- التحليل النفسي للشخصية : شقير ، زينب، دار الفكر اللبناني ، لبنان ط١
   ١٩٩٤
- ٤-التفسير النفسي للأدب: إسماعيل ، عز الدين، مكتبة غريب ، القاهرة ١٩٩٧
  - ٥- الدو افع النفسية: فهمي ، مصطفى، مكتبة مصر ، القاهرة ١٩٨٧
- ٦- زمن الروایة: عصفور ، جابر، دار المدى الثقافة النشر ، سوریا ط۱
   ۱۹۹۹

- ٧- زوجي ثروت أياظة: أباظة ، عفاف، سلسلة اقرأ ، دار المعارف ، القاهرة
   ٢٠٠٣
- ٨- الشخصية السوية والمضطربة: شقير ، زينب، مكتبة النهضة المصرية ،
   القاهرة ط ٢٠٠٢
  - ٩- القصة والرواية: مريدن ، عزيزة، دار الفكر بدمشق ، سوريا ١٩٨٠
- ١٠ في الواقعية الروائي الشيء بين الوظيفة والرمز: بوجاه ، صلاح الدين،
   المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت طـ ١٩٩٣

# تحليل الاتجاهات المعاصرة في دراسة أدب الخيال العلمي

 $^{\circ}$  د/ عزة الغنام

#### تهيد

يعنى هذا البحث بقحص عدد من البحوث التى درست نصوصاً أدبية تنتمى إلى ما اصطلح عليه - في البيئات الأدبية : الأوروبية والعربية - بأدب الخيال العلمي Science Fiction.

وتدلنا النظرة التنانية الفاحصة على أن هذه البحوث تضم إسهامات أو رؤى نقدية تشابه أحيانًا وتتمايز أحيانًا أخرى؛ ثما يدفعنا إلى الوقوف على ملامح هذا التشابه وسمات هذا النمايز، كما تقودنا النظرة المتانية إلى أن هذه الدراسات والبحوث تحوي على أفكار معددة تجمعها سمة واحدة "جوهرية"، وهي النظرة إلى أدب الخيال العلمي باعتباره مصورًا للكون وللحياة الإنسانية، ومعيرًا عنها، ومفسرًا فا على النحو الذي يؤديه كل من الدين والفلسفة والعلم.

والحق أن المشهد النقدي المعاصر يعاني من إشكالية بالفقد التعقيد، تنحصر في زيادة التراكم المعرفي، "وسرعة التقدم العلمي المذهل" الذي جعل العالم يبدو كقرية صغيرة؛ فاستدعى ذلك ضرورة النعرف الفوري على الرؤى النقدية الحديثة التي تبحث في النصوص الأدبية مثل البنوية Semiology والشكيكية Deconstruction والسيميولوجية Semiology وغيرها من الرؤى.

وقد دفع حرص بعض النقاد على تبني هذه الرؤى إلى الاستغراق في معادلات رياضية. والإيغال في الشكلانية عند قراءة العمل الأدبي، رغم أن هذه الرؤى – في الغالب – "ليست نابعة

<sup>(\*)</sup> أستاذ الأدب العربي المساعد، بكلية البنات- جامعة عين شمس.

من العمل الأدبي، ولا هي ملائمة - تبعًا لذلك - لقدرة التلقي لدى القارئ العادي وغير العادي، الذي يكون من حقه إبداء مخاوفه من مشكلة طغيان هذه الرؤى أو النظريات على جماليات النص الأدبي «'').

وترتب على ذلك أن الناقد الأدبي الآخر الكترث بقدرة النلقي لدى القارى – أخذ على عاتقه مهمة تقريب النص الأدبي إليه؛ قصدًا إلى إنصاف هذا النص بعد أن تعرض للجور والتدليس. بل إن هذا الناقد ما لبث أن درس هذه الرؤى النقدية التي تبدو صادرة في الغموض، والرؤى المفايرة، وذلك ببيان "الأدوات الإجرائية"، و"الكشف عن المصطلح هنا أو هناك"، و"التماس أوجه الفكر والرؤى التي ينطلق منها هذا الناقد أو ذاك عند دراسته لعمل أدبي ما". ومن هنا جاءت أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه "النقد الشارح" أو النفسيري (").

والمؤكد أن النقد الشارح أو التفسيري يحتاج بالضرورة من الناقد العربي أن يكون بصيرًا بافكار النظريات الحديثة والحداثية الوافدة، ولكن "ليس من المقبول إكراهه أو إجباره على أن يعالج بما نصوصًا أديبة يقدمها للقارئ؛ لأن كثيرًا من هذه النظريات يتعوض بسرعة إلى عمليات النحول والتجاوز والعزوف عنها في بيناقما الأوربية الأصلية من قبل الطيقات القارئة لأسباب مختلفة "".

ومعنى هذا أن الناقد المكترث بالقارئ سيكون عليه دائمًا أن يفعص الممارسات النقدية -في بيتننا الأدبية التي تنصدى للأعمال الإبداعية المفترة إلى الكشف عن مكوناقا وبيان خصائصها وأدواقا النوعية <sup>(4)</sup>، إلى جانب دراسة الأعمال النقدية التي تسرف في الحداثة وتوخل في التحديث.

والواقع أن الحركة النقدية حول أدب الخيال العلمي تخلو من هذه الإشكالية التحديثية، فلا نجد في الأعمال النقدية الخاصة بمذا الأدب اختلافًا في التفاسير أو تنويعًا في التأويل وغير ذلك؛ مما

<sup>(</sup>١) د. حسن البنداري: هموم القارئ العربي...هل من مكترث؟!، ملحق الأهرام الأدبي ١٩٩٨/١١/١٣، ص٠١.

<sup>(</sup>٢) د. جابر عصفور: نظريات معاصرة، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٩٨، ص١٧.

 <sup>(</sup>٣) هموم القارئ العربي: ملحق الأهرام، ص٠١.

<sup>(</sup>٤) د. حسن البنداري: فاعلية التعاقب في الشعر العربي الحديث، الأنجلو المصرية، ص(١)، ١٩٩٥، ص٨.

يكون مدعاة إلى تنازع النقاد. والسبب في ذلك يرجع إلى "قلة استجابة النقاد" لنصوص هذا الأدب، على المستويين المحلي والعالمي علامة الأدب، على المستويين المحلي والعالمي علامة جديدة وبارزة في الإنتاج الروائي في القرن العشرين؛ ومن ثم نظر عدد من النقاد والمبدعين إلى رواية الحيال العلمي على ألها إضافة كبيرة ومعلمًا واضحًا من معالم أدب القرن العشرين.

ويبدو أن قلة استجابة النقاد لنقد رواية الخيال العلمي راجعة إلى أنهم ينظرون إليها نظرة دونية؛ فساووها بالقصة البوليسية وقصة المغامرات الساذجة المسلية، إلى جانب عدم اقتناعهم بجدية روايات الخيال العلمي ومسرحياته؛ بحكم ميل بعضها إلى التجريد الذي يطمس ملامح الشخصيات الإنسانية التي حولها التقدم العلمي والتكنولوجي إلى مجرد أنماط بشرية تنحو نحو الآلية والتشيؤ.

والحق أنه من الضروري على الحركة النقدية أن تزيد من عنايتها واهتمامها لهذا الإنتاج الأدبي، فأغلبه قائم على قضايا بالفة الخطورة، تحتويها صيغ وأدوات فنية تتساوى في قيمتها مع الصيغ والأدوات الفنية الواردة في نصوص الأدب الآخر.

وعلى الرغم من ندرة الإقبال النقدي على نصوص هذا الأدب - فإنه أمكن إحصاء عدد من المدراسات والبحوث التي درست هذا النوع في مجال القصة والمسرحية، وواكبتها إلى حد ما بالتفسير والتحليل المضيء. فأصحاب هذه المدراسات والبحوث مكترثون بهذا النوع من الأدب، ويرون أن تجاهله يجعلنا كتعامة تخفي رأسها في الرمال، أو يجعلنا منكرين لوجود الشمس وهي طائعة، وهذه البحوث والمدراسات على حسب ترتيب ظهورها هي:

١- القصة العلمية: لعباس محمود العقاد، دراسة نشرت بمجلة الأزهر، عدد مايو ١٩٥٧، وضمتها كتابه: خواطر في الفن والقصة الذي نشر عام ١٩٧٣ بيروت. وأشار إلى ذلك د. حسن البنداري في مقالة نشرها جريدة الأهرام، عدد ١٩٩١/٩/٣١، وملحق جريدة الرابة القطرية: ١٩٩٧/١٠/٣٠١.

٧- قصص الخيال العلمي: ليوسف الشاروني، دراسة نشرت بمجلة عالم الفكر، ١٩٨٠.

٣- قصص نماد شريف: دراسة للدكتور نعيم عطية، نشرت بمجلة الفيصل السعودية، أكتوبر
 ١٩٨٠.

- ١٩٨٢ أخيال العلمي رؤى المستقبل: مقال للدكتور عصام بمي بمجلة فصول ١٩٨٢.
- الإبداع الفني في قصص الخيال العلمي: كتاب للدكتورة عزة الغنام نشر الأنجلو المصرية،
   ١٩٨٨.
- ٣- أدب الناشئة القصصي وعلوم المسقبل: بحث للدكتورة عزة الغنام نشر حولية كلية البنات،
   ١٩٩٠.
- ٧- قصص اخيال العلمي في الأدب العربي (العشرين كتاب): للدكتور محمد نجيب التلاوي،
   نشر مكتبة المتنى بباريس ١٩٩٣.
- ٨- الحيال العلمي أدب القرن العشرين: كتاب غمود قاسم ط الدار العربية للكتاب ١٩٩٣.
  - ٩- الخيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم: دراسة للدكتور عصام هي ١٩٩٤.
  - ١- الخيال العلمي في الأدب العربي: كتاب غمد عزام ط. دار طلاس سوريا ١٩٩٤.

ويمكن للباحث أن يستخلص من هذه المبحوث والدراسات ثلاث رؤى نقدية معمايزة، هي اتجاهات في الدرس النقدي، ويبدو كل اتجاه منها – في الفالب – متسمًا بسمات خاصة به، ويحمل المبرر لوجوده واستمراره إلى جوار الاتجاهات الأخرى المصاحبة له. وهذه الاتجاهات هي:

- ١- الاتجاه التاريخي التأصيلي.
- ٧- الاتجاه المضموني الغالب.
  - ٣- الاتجاه التكاملي.

ولكل اتجاه من هذه الاتجاهات نقاده ودارسوه، الذين عنوا بتناول نصوص هذا الأدب تناولا نوعيًا. وقد أمكن إطلاق وصف الاتجاه على كل طائفة من التناولات؛ لأن الاتجاه يتضمن المسوغ لوجوده – كما قلنا من قبل – وهو تقارب الرؤى النقدية المتعددة، وتواصل العناية به، واتحاد المسمات والملامح التي تحكمه، وتشيع فيه.

وإذا كان من الضروري للباحث أن يعتمد على منهج نقدي يفحص به هذه الاتجاهات التلاثة، لكي يساعده على اكتشاف مكوناتها ويحدد قيمها وأدواتها النقدية – فإن المنهج المناسب

المختار هو "المنهج الوصفي المحايد" الذي يتبح للفاحص رؤية موضوعية قادرة على التواصل إلى نتائج محددة واضحة.

وهذا المنهج الموصفي المختار قد أوقفني على سمات عامة حكمت الدراسات والبحوث التي درست نصوص هذا الأدب، وهمي سمات تتعلق بـــ"تشابه التناول النقدي في الغالب"، و"المزج بين المناهج المختلفة"، أو "تعدد المناهج في الرؤية النقدية الواحدة"، والعناية بتحديد مفهوم هذا الأدب بأدوات نقدية تتشابه من جهة، وتختلف من جهة أخرى.

ولعل تنوع هذه السمات عائد إلى طبيعة أدب الخيال العلمي والقصة فيه بصفة خاصة. الذي يعمد مؤلفوه إلى الجمع بين عالمين تختلفين، أو إلى المزج بين "الأدب" بما يمتلك من خصائص فنية وصيغ عاطفية وجدانية، و"العلم" بتقاليده المحددة الموضوعية الآنية والمستقبلية المسوّطة بالتجارب والنظريات والفرضيات العلمية.

# الانتجاه الأول الانتجاه التاريخي التأصيلي

واكبت أدبّ الحيال العلمي بحوثٌ ودراسات مالت في الغالب إلى تناوله من وجهة تاريخية، حيث ركز أصحابًا على تأصيل هذا اللون الأدبي وتطوره ومتابعة نموّه وتحولانه عبر السنين.

ومن الدراسات والمبحوث التي تمثل هذا الاتجاه: دراسة القصة العلمية للعقاد، وكتاب الإبداع الفني في قصص الحيال العلمي لعزة الغنام، وكتاب قصص الحيال العلمي في الأدب العربي للدكتور محمد نجيب التلاوي، وكتاب الحيال العلمي في الأدب العربي محمد عزام، وكتاب الحيال العلمي أدب القرن العشرين لمحمود قاسم، وغير ذلك من المبحوث والدراسات.

وتتجه هذه البحوث والدراسات إلى الكشف عن ظواهر ذات صلة بالمنهج التاريخي تنطوي عليها نصوص أدب الحيال العلمي القصصي والمسرحي. وهذه الظواهر تتعلق بـــ"مدى صلة هدا الأدب بتراث الماضي"، و بـــ"الأصول الفنية الموروثة التي تسري في نصـــوصه"، و بـــ"تطوره في الميئات الأوربية والمربية"، و بـــ"المؤثرات النوعية التي أعانت على إنضاجه" مثل الأساطير والحكايات الخوافية والشعبية.

والواقع أن وعي ناقد أدب الخيال العلمي بمذه الظواهر وغيرها يُعد أمرًا ضروريًا، فعمله النقدي لن يتكامل إلا بمعرفتها، وتكون نظراته النقدية حينتذ صحيحة، وذات تأثير مفيد؛ لأنه "يضم خبرته إلى خبرة عصور وأجيال "<sup>(1)</sup>.

وفي ضوء هذا المفهوم جاءت دراسات متنوعة مثل دراسة "القصة العلمية" لعباس محمود العقاد الذي عدّه بعض الباحثين "أول من لفت الأنظار في عالمنا العربي إليها" (<sup>٢)</sup>؛ باعتبارها فمّا أدبيًا جديدًا على البيئة الأدبية المصرية والعربية ينبغي على النقاد العناية به وتقويم تجربته.

وقد اشتملت هذه الدراسة على بعض مبادئ الوجهة التاريخية، مثل: "التبع التاريخي للظاهرة"؛ بغرض تأصيلها والتعرف على مدى معرفة العرب لها. وذلك عند بحثه عن جذور هذا النوع القصصى في التراث العربي، فين أن ثلاثة من الفلاسفة المسلمين، وهم ابن سينا (٤٧٨ هـ)، والسهرودي (٧٨ه هـ)، وابن طفيل (٥٨١ هـ) ألف كل منهم قصة عن "حي بن يقظان". وقد ألهمت قصة ابن طفيل رواذ القصة الأوربية كتابة الروايات المطولة بعد أن ترجمت في القرن الرابع عشر المهلادي (٩٠).

إن هذا التأصيل الذي قمض به العقاد يؤكده أن قصة ابن طفيل ترجمت إلى العبرية عام ١٩٧٩م، ثم ترجمها إلى اللاتينية بوكرك Pococke عام ١٩٧١ بعنوان "الفيلسوف المعلم الشهة". ثم ترجمها إلى الإنجليزية جورج كيث Gorge Keith، كما يؤكد أن الكاتب الإسباني بلتا سيار جراثيان Sar Graacian Balta قد تأثر قبذه القعمة في قصته (الناقدة) (Critcon).

<sup>(</sup>١) د.شوقي ضيف: البحث الأدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره. ط دار المعارف ١٩٨٦، ص١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) د. حسن البنداري: العقاد والقصة العلمية، ملحق الأهرام الأدبي، عدد ٩٩٩١/٣/٣١، وملحق جريدة الواية القطرية ٩٩٣/١٠/١٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) العقاد: القصة العلمية، عبلة الأزهر، عدد مايو ١٩٥٢.

<sup>(\$)</sup> د. محمد غنيمي هلال: الأدب للقارن ط1 النهضة المصرية 1901. ود. حسن البنداري: الرابة القطرية عدد 27/1-1/19 و.

وتتخذ دراسة أخرى أكاديمية هذه "الوجهة التبعية" بأن رصدت "البدايات الأولى لهذا النوع". فرأت ألها تكمن في "الأساطير، والحكايات الخرافية، والمدن الفاضلة، وبعض المورثات الشعبية التي وردت في الإلياذة والأوديسا فوميروس، وألف ليلة وليلة، والسير الشعبية".

وقد تختلت في هذه الأعمال المتنوعة ظاهرة غالبة، وهي "صراع الإنسان" من أجل تحقيق عدة أهداف مثل: البقاء، أو الخلود في الحياة، واكتشاف المعارف، وإزاحة النقاب عن الأسرار الكاتنة في الأشياء الخيطة به، ومثل التطلع إلى تحقيق الحياة المثلى عن طريق الانتقال إلى عوالم أخرى رعا تكون في أعماق البحار، أو في الكواكب التي تحدق بالأرض من مسافات بعيدة (1).

كما توقفت هذه الدراسة عند "أحلام التقنية" التي تصدرت اهتمامات الإنسان على مدى تاريخه الطويل. فرأينا الإنسان ببرع في الكشف عن النار، ويتوصل إلى المعادن المخزونة في الأرض، كما وجدتاه يقهر الحديد، ويوظف النار في الإضاءة، والحرارة، والصناعات المختلفة. مما ألهب خيال الإنسانية فجعلها تفكر في صنع "مركبات" يمكن أن تصعد بالإنسان إلى تلك الأجرام، والجسوم العلوية، التي تصحرك في فضاء الكون.

ومن هنا تناقلت آداب الشعوب طائفة من الصور المعبرة عن "رهبة" الإنسان في أن يتخطى حدود المكان والزمان، على نحو ما ظهر في الاختراعات الخيالية المتمثلة في بلَورة الرؤيا، ومصباح علاء المدين، والتراكيب الكيميائية، ورحلات الاستكشاف، والأسفار الحقيقية والخيالية، المني نحدثت عنها كتب ألف ليلة وليلة، ورحلات السندباد، وطموحات الإسكندر ومغامراته، وغير ذلك من الآثار الداريخية والأدبية (").

ولهل هذه المخاولات التخيلية كانت وراء المحاولات المبكرة لكتابة أعمال تشابه أعمال الحيال العلمي، مثل محاولة "لوسيان السوري" الذي عاش في روما القديمة عام ٢٨٥ ميلادية، فقد ثبت أنه ألف باليونانية القديمة كتابًا أطلق عليه عنوان "قصة حقيقية"، ويعد هذا الكتاب أول محاولة تدعو إلى المسفر إلى كوكب القمر (٣).

<sup>(</sup>١) د. عزة الغنام: الإبداع الفني في قصص الخيال العلمي، ص\$ ٩ وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) فاروق عورشيد: عالم الأدب الشعبي العجيب، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص١٣٢ وما يعدها.

<sup>(</sup>٣) تحاد شريف: الخيال العلمي أكثر نماذج الأدب إثارة، مجلة العربي الكويتية العدد ٢٠٠٠ نوفمبر صنة ١٩٨٣، ص٣٨.

بجمهورية أفلاطون، وكلاهما ينتسب إلى الحقل المعرفي، أو الايستومولوجي.

وتتبع هذه الدراسة من جهة أخرى – تاريخيةً البحث عن المكان الأفضل، أو "المدينة المثلي"، التي تحقق للإنسان السعادة، ولكنها في نفس الوقت تنقد أوضاع المجتمع وتحذر من قدوم المجهول، الذي ربما يأتي من البحر، أو يهب من الفضاء – على نحو ما نرى في آراء أهل "المدينة الفاضلة" للفارابي، ويوتوبيا كمبانيلا التي نقف عليها في مؤلفه "مدينة الشمس"، الذي اهتدى في تاليفه

وقد تأسست "مدينة الشمس" على أسس معرفية، فهي تقع في جزيرة سيلان بالمحيط الهندي، وأهل هذه المدينة قد اكتسبوا جميع المعارف النافعة التي مكتنهم من التوصل إلى اختراعات تجاوزت ما عرفته أوربا في أوائل تفضتها.

فقد عرف أهل هذه الجزيرة المتخيلة: الطباعة، والمبارود، والبوصلة وفن الطيران، واخترعوا "نظارات" كبيرة تمكن الإنسان من اكتشاف كواكب مجهولة. وقد تنبأ المؤلف بما عام ١٩٠٢ قبل أن يظهر تلبسكوب جاليلو عام ١٩٠٩ أو ١٩٠٠، أي قبل ثماني سنوات من ظهور هذا العلمسكوب الشهير.

ولم تكن كل من "يوتوبيا" سير توماس مور، و"أطلانتس الجديدة" لفرانسيس بيكون إلا عملاً إبداعيًا يتوافق مع معايير الخيال العلمي؛ فهي مدينة علمية مثلي في بحر الجنوب، تضم جماعات علمية تبحث في علوم الطبيعة، وتقوم بعمل اختراعات تفيد الإنسانية وتنفعها.

وقد تمكن العلماء من اكتشاف عناصر الماء الكيماوية، فقادهم هذا الاكتشاف إلى تحليته أو اصطناع شراب جيد منه. ولكن تظل حقيقة الاختراع سرًا "طوباويًا" لا يعلم أحد شيئًا عن طرقه وقوانينه حتى وإن كان مصدرًا للعلم والاستقزار (¹).

وقد عني بعض النقاد من هذه الوجهة أيضًا بتحديد ريادة قصص الخيال العلمي (<sup>٣)</sup>، فبينوا أن لهذا النوع الأدبي رالندين كانا السبب في تمكنه وتأكيده، وتمهيد الأرض لمن أتى بعدهما من المبدعين في القون العشرين.

<sup>(1)</sup> د. عبد العزيز لبيب: الإيطوبيا والإيطوبيات. مجلة قصول، المجلد السابع، إبريل ١٩٨٧، ص٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الخيال العلمي أكثر غاذج الأدب إثارة ص ٥٠٠.

أما أول هذين الراتدين فهو: الكاتب الفرنسي جول فيرن المولود في سنة ١٩٧٨، والمتوفى في سنة ١٩٧٥، وقد قدم هذا الكاتب قصصًا جعل أبطالها يقومون برحلات كاشفة بالغة الغرابة والإثارة لحيال القارئ. فراه يغوص في أعماق البحر بقصته "٢٠ ألف فرسخ تحت الماء". ونجده يطوف في قصة أخرى "حول العالم في ثمانين يومًا"، ثم نتابعه وهو يقود شخصيات قصصه، ويسافر بها صاعدًا إلى سطح القمر، ويهبط بشخصيات أخرى إلى باطن الأرض، ويتسلل بأخرى – عن طريق الغواصة (نوتيلس) إلى أعماق البحار، ونراه يجعل شخصيات أخرى تستقل سيارة من ابتكار خياله العلمي برّمائية، أي لها خاصية السير فوق الأرض، وتملك إمكانية السير فوق الماء وتحت سطحه، بل يجعل هذه السيارة تطير وتغوص في نفس الوقت، وهذا يعني أنه قد تنبأ بصنع المدبابة المرائية الى شاركت في الحرب العالمية الثانية.

وأما الرائد التاني: الذي له "فضل تأكيد" هذا اللون القصصي فهو القاص الإنجليزي (هــــ ج ويلز) المولود في عام ١٩٤٦م، فمن مظاهر تأكيده لهذا اللون: أنه كتب يوتوبيا جديدة، واخترع آلة الزمن، وصعد في بعض قصصه إلى القمر، وخاض في بعضها الآخر حربًا مدمرة ضد غزاة هيطوا من المريخ قصدوا السيطرة على كوكب الأرض واحتلاله.

ولا يمكن لنا أن نففل – من هذه الوجهة التبعية – "تأثير هذا اللون القصصي وانتشاره" في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، فمنذ هذه الحقبة انتشرت الدوريات، والمؤتمرات، والندوات التي تبحث مدى جدواه، وأهميته بالنسبة للقارئ.

وسرعان ما وجدت صناعة السينما الأمريكية في هذا اللون مجالاً جديدًا يمكن من خلاله تقديم أفلام للمشاهد الذي أقبل على مشاهدة أفلام ذات موضوعات وطموحات علمية تتجاوز الأفلام التقليدية.

وكان من أثر هذا الاهتمام بدراسة هذا النوع القصصي في الندوات والمؤتمرات، والعناية به بمعاجمته سينمائيًا على نحو ما تقدم - كان من أثر هذا أو ذلك أن ظهرت كتابات عديدة لكتاب جمعوا بين العلم والأدب، مثل: الدوس هكسلي، وكارل تشابيك، وراي راد بوري، وآوثر كلارك، وجورج أورويل، وستانسلوف ليم، الذي صار رمزًا فذا الأدب وتياره الحديث. وقد انعكس هذا

الاهتمام بدوره على الكتاب العرب؛ فكتب بعضهم قصصًا ذات خيال علمي، مثل توفيق الحكيم في "سنة مليون"، ويوسف عز الدين عيسي في العديد من قصصه القصيرة.

كما عنى الدارسون فذا الأدب بتناول "التصور التراثي الديني" لغزو الفضاء. فيهن بعضهم أن جذور أدب الحيال العلمي تحتد إلى "سفر حزقيال"، الذي وصف سفينة فضائية هبطت بالقرب من بعداد، وإلى "أسفار أختوخ" التي وردت فيها أوصاف عجبية وغربية لإحدى السفن الفضائية (¹).

والنمس الباحثون من منظور تأصيلي كذلك "الحكاية الخرافية" في الكتب التراثية القصصية مثل "ألف ليلة وليلة"؛ وذلك للتعرف على مدى علاقة الخرافة بقصة الحيال العلمي، فدرسوا ما شاع في الليائي من وسائل سحرية عثل "بساط الربع"، و"البلورة المسحرية"، اعتبرها الباحثون تنبؤات بمخترعات ظهرت في القرن العشرين.

وقد تناولوا "قصص السحر" في هذا اللون من الحكايات الخرافية، وعقدوا الصلة بين ما جاء في هذه الحكايات، وما ورد في قصص الحيال العلمي الحديثة، ولذلك رأى بعضهم أن تلك الحكايات فضلاً عن حكاية الجن والخوارق تعد "الأب الشرعي لقصص الحيال العلمي"، فبساط الريح وسيلة سحرية أشبهت طائرة الموم (<sup>7)</sup>.

وبنفس النهج النمس الباحثون<sup>(٣)</sup> جذور هذه القصص في كتب تراثية أخرى مثل: "عجائب المخلوقات" للقزويني <sup>(٤)</sup>، وكتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر" للمسعودي <sup>(٩)</sup> وكتاب "عجائب الهند" لمزرج بن شهريار، وغير ذلك من الكتب مثل كتاب "آراء أهل المدينة الفاضلة" لأبي نصر

 <sup>(1)</sup> د. عزة الفنام: الإبداع الفني في قصص الخيال العلمي، ص٩٣ وما بعدها. وينظر الكتاب المقدس: العهد القديم حزفيال: إصحاح ٧ ص٥٧٠. وأنس منصور: الذين عادوا من السماء، دار الشروق ١٩٨٣، ص٥٥.

<sup>(</sup>Y) محمد عزام: الخيال العلمي في الأدب العربي ط.دار طلاس سنة ٤٩٩٤، ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) دمحمد نجيب التلاوي: قصص الحيال العلمي في الأدب العربي، دار المتنبي، باريس ٩٩٩، ص٣٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) القرويني: عجالب المخلوقات، ط اليابي الحلي ٢٥٦ م.م. ٢٧٩

<sup>(</sup>٥) المسعودي: مروج الذهب، ط السعادة ١٩٥٨، ٢٧٢/١.

الهند" لمبزرج بن شهويار، وغير ذلك من الكتب مثل كتاب "آراء أهل المدينة الفاضلة" لأبي نصر الفارابي (1)، الذي عمد إلى إرساء التوازن في مدينته المثالية، وهذا جانب أساسي في تفكير كتاب أدب الخيال العلمي.

وعلى هذا جاءت قصة "حي بن يقطان" - كما عرضنا إلى ذلك عند تناول فكرة العقاد -وقصة روبنسون كروزو لدنيال ديفو، ورحلات جلفر لجوناثان سويفت، وطرازن الادجار رايس بروزو، وهميعها يمضي على نمط قصة ابن طفيل: حي بن يقطان (").

ووسع بعض الباحثين العرب من دائرة الاهتمام بأدب الحيال العلمي بأن تتبع تطور هذا الأدب في البينة الأدبية الأوربية، فتناول مراحل الحيال العلمي على أساس التقسيم الذي قدمه كلّ من رولان لاكورب، وإسحاق أزيموف في كتاب "العصر الذهبي"، وجاء تصوره على هذا النحو:

أولا: مرحلة الأجداد قبل القرن العشرين: ويمثلها إدجار آلن يو، ودانيال ديفو، وفونتيل، وجودوين.

ثانيًا: المرحلة الكلاسيكية: ويمثلها جول قيرن، وهوبت جورج ويلز.

ثالثًا: مرحلة النضج: وتنبع من محاولات السابقين، وتنطلق إلى آفاق بعيدة في السياسة، والنواحي العلمية والبيولوجية.

وقد ركز الباحث على السمات التي تتميز بها كل مرحلة من هذه المراحل, متبمًا طرالق منظمة مبنية على معرفة أهم من كنبوا في هذا النوع الأدبي، ورأى أن المرحلة الأخيرة "النضج" ساعدت كثيرًا على الاستيماب التاريخي لأبعاد هذا النوع الأدبي الذي وجد مكانه الآن وسط الإبداع القصصي (<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفارابي: آراء أهل للنينة الفاضلة، دار المشروق ١٩٦٨، ص١١٧.

<sup>(</sup>٢) الإبداع القني في الحيال العلمي، ٧٧-٧٩.

<sup>(</sup>٣) محمود قاسم: الحيال العلمي أدب القرن العشرين، المدار القومية للكتاب ط ٩٩٩٣.

الصنعة

والحق أن هذا النوع من التناول النقدي يعد رؤية تاريخية؛ لكونما تنظر إلى أعمال الكُتاب بوصِفها أعمالاً تتطور مع الزمن، وكل حركة تحضي إلى الأمام تنطوي على المزيد من إتقان

## الانجاه الثاني الانتهاه المضموني الغالب [1]

المنطقة في يغض الدراسات والمحوث النقدية التي فعصت أدب الحيال العلمي" القصصي والمنسون حدا الأدب والتأكيد على إبراز معانيه، والمنسون حيا المناسون حدا الأدب والتأكيد على إبراز معانيه، وقضايا وقضايا والمناسون المنسون أو القضايا والمناسون المنسون الم

ويرى بعض الباحثين المبدعين أن هناك سمة عامة تحكم المضامين التي تشتمل عليها قصص الحيال العلمي ومسرحياته، وهي "الثنائية" التي ترجع إلى نوعية الحيال العلمي الموظف في هذه الأعمال. فقد يكون هذا الحيال منضبطًا، وقد يكون جائحًا، وهذا يعني تقسيم المضامين إلى نوعين (''):

الدوع الأول: مضامين ذات خيال علمي منضبط، وهذا الدوع قائم على حقائق ثابتة تمتد وتبتحكمل عن طُرِيق خيال مكون من فرضيات مدروسة يمكن تحقيقها، وفي هذا الإطار نتعرف على ألوان من طذا الحيال مثل: اليوتوبيا، وقصص الفضاء، والحيال السياسي، والكوارث، والحوارق، والحوارق، والرحلات في الزمان والمكان، والكانات الآلية، والعوالم المجهولة – الطاهرة والحفية – على الأرض أو بعيدًا عنها.

 <sup>(1)</sup> قاد شريف: الدور الحيوي الأدب الخيال العلمي، سلسلة كراسات مستقبلية، تشر المكتبة الأكاديمية ستة
 ۱۹۹۷، ص٢٨.

والنوع الثاني: مضامين ذات خيال علمي جامع منظرف أو فانتازي، يعتمد على صور ورؤى خيالية بالغة الشطط والغوابة، وتخلو من أية فرضيات مدووسة؛ أبأن مصدرها الحدس، والتحمين، والحرافجة، والمبالغة، والإثارة وغير ذلك إلى

ينما نرى باجًا. آخر يقسم بوضوعات هذا الأدب إلى اتجلهين رئيسيين يحتوي كل منهما على تيارات يطوعة (؟:

١ - بانجاه المعتبد على الفكر. الفلسفي والذي ايطل الميرتوبيات المثالية إعتبد الملاطون حق
 كابيد من وهوراتجاه إنسان بوظف الفكر. في خدمة الإنسان، ويدعو إلى حل مشكلاته . الاجتماعة والحياتية، فيشجب القمع والاستغلال ويدعو إلى الحرية.

٧- واتجاه آخر يعتمد على الفكر العلمي، ويمكن أن يعمثل في أعمال جول فيرن الذي قال:
"لقد بنيت دائمًا رواياني على أساس من الحقائق، واستخدمت في صناعتها طرقًا ومواد ليست فوق مستوى المعلومات المعاصرة، وعا كتب ويلز الذي لا يدعي إمكانية تحقيق ما يصل إليه، ويقوم أدبه على أساس فاتنازي".

#### [4]

ويمكن أن نستخلص من البحوث والدراسات التي درست قصص الحيال العلمي ومسرحياته طائفة من الأفكار النقدية النوعية التي تشكلت منها رؤى النقاد المختلفة، وهي ذات صلة وثيقة بالحياة الإنسانية والكون بصفة عامة.

أما الفكرة الأولى فهي "الفكرة العلمية النوعية"، فقد عمد الباحثون إلى استخلاص الفكرة العلمية- التي تندرج تحتها أفكار علمية متعددة – من بعض نصوص أدب الحيال العلمي.

فئمة فكرة "الإيتكار" العلمي، وأرادوا بها "تجميد الإنسان في أجهزة فائقة التبريد، والاحتفاظ به لاستغلاله في إعمار الحياة بعد تدمير الأرض بالحروب الدووية، وذلك للمحافظة على الجنس البشري على نحو ما ظهر في قصة "رجل من الماضي" ليوسف عز الدين عيسى (٢).

<sup>(</sup>١) محمد عزام: الخيال العلمي في الأدب العربي، ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) يوسف الشاروين: الفكر المعاصو– وهي تمثيلية مذاعة سنة ١٩٥٠– ص٣٤٦.

وغة فكرة "اعتراع القوة الرهبية المدمرة" القادرة على إلهاء جميع مظاهر الحياة بكل الوالها وأشكاها في مدة وجيزة، وتعمثل في صنع قنبلة صغيرة الحجم، زهيدة التكاليف. وهي الفكرة التي تضمنتها قصة "انباء هامة" (أ) لموسف عز الدين عيسى، وكشف عنها ناقدها. الذي رأى أن الاختراع قد يتعرض للفشل بعد تجربته، كما ورد في مسرحية توفيق الحكيم "لو عرف الشباب"، التي يعرض فيها للمحاولة التي قام ها أحد الأطباء لإعادة الشباب إلى أحد السياسيين الكبار، ويدعى صديق رفقي باشا، ولكن هذه الحاولة العلمية باجت بالفشل المذريع؛ لأن الباشا الذي عاد إليه شبابه كان يشعر أنه قد مات أمام الآخرين؛ وذلك لعزلته عن ماضيه، وفقده الارتباط بأهله، واحساسه بالغربة في الممانين. ويعود الباشا إلى حالته وإصساسه بالغربة في زمنه الجديد. لقد كان يحمل قلب شيخ في الممانين. ويعود الباشا إلى حالته والرق وهي الشيخوخة بناء على طلبه، ولكنه يسقط مينًا عقب علمه باختياره كي يؤلف وزارة حددة.

إن هذا المضمون الذي تناسس عليه المسرحية يواجه بنقد من بعض نقادها، الذي اعتمد على نقص النجرية العلمية؛ إذ إن العلم بالنسبة لهذه المسرحية يعالج جائباً دون بقية الجوانب؛ الأنه كما يرى - "وهب الشيخ شباب الجسد، ولكنه في تستطع عمو ما سجله الزمن على ذاكرته، ومن غير جاء هذا النحول العلين آجيد صررًا من غير الله الله على المستعن أجماء هذا النحول العلين آجيد صررًا من غير الله الله الله على المستعن المستعن المستعن المستعن المستعن المستعن المستعن المستعن المستعند الله الله الله المستعند المستعند

وَهِنَاكُ بِعِضَ الدّراسات التي عنيت بالجانب المضموني، واعتمدت على فكرة "الإيهام العلمي"، وتعني - كما يفهم من الرؤية النقدية لصاحب هذه الدراسة - توظيف أفكار علمية في العمل الفني تبلو كأفا حقائق علمية مؤكدة، وليست كذلك، بل هي مجرد إيهام للقارئ بألها حقائق معروفة ومعارف عليها مثل فكرة "تسليط نوع من الأشعة على الجزء الصنوبري بالمخ، وحقن الحسد ياكسير صحري، صاحبه القدرة على اختراق حجب الزمن" (")

<sup>(</sup>١) السابق: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٢٦٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٢٦٦.

وبعيدًا عن أن هذه الفكرة التي استخدمها د. مصطفى محمود في رواية "العنكبوت" -فالإكسير أشبه بفكرة آلة الزمن عند ويلز، فإن هذه الفكرة ذات فرض علمي أساسه أن لا أحد منا ينتهي، وأن الكل يولد من جديد، وبعيش حياته مرات عديدة، وأنه في كل مرة يخرج إلى اللدنيا بشخصية مختلفة يتابع الزمن بفتراته المتعددة، ويشاهد تداخل الصور والألوان، والحوادث والفترات الزمنية والمصور. ويبدو الفرد ألوفًا من الأفراد والشخوص مثل الصور المكررة في شريط سيتمائي.

ولم يكن تنبيه الجسم الصنوبري – بالأشعة والإكسير – لدى "راغب دميان"، وتحول داخله إلى حاسة مرهفة تبصر وتسمع، لتكشف عن الحوادث الماضية، وتخترق حجب الزمن – لم يكن ذلك إلا بيانًا لتلك الفكرة التي انتهت بموته، وموت الطبيب (داود) واحتراق معمله. فما طرحه كاتب هذه الرواية، وما كشف عنه ناقدها ليس سوى إيهام بفكرة علمية، وليست علمية بالمنظور العقلي (1).

وتمثلت في نظرات النقاد فكرة "النبؤ النوعي" بمدوث أو وقوع ظواهر نافعة أو ضارة للبشرية مستقبلاً، فنمة "النبؤ بما يفيد البشرية"، وهو اقتحام الكواكب الأمجرى على نحو ما جاء في أعمال فيرن وويلز وغيرهما من الكتاب. وذلك ألهم قد تنبأوا بالوصول إلى القمر بمركبات فضائية، قبل أن يحقق العلم هذا الهدف بأكثر من سبعين عامًا، والنبؤ بالكثير من الاختراعات في القرن العشرين من طائرة إلى غواصة إلى صاروخ.

وغمة "التبق بما هو ضار للبشرية" كالتبق باكتشاف القبلة الذرية - قبل تفجيرها بعشرة أشهر - ووصفها بدقة وبأسس علمية وذلك في إحدى الأعمال الروائية؛ مما دفع بالأوساط العسكرية الأمريكية إلى إجراء تحقيقات؛ لمعرفة كيفية تسرب أسرار علمية متعلقة بهذا السلاح، الذي لم يكن قد أنجز بعد <sup>7)</sup>. وأيضًا "التحذير من اندلاع حرب نووية مدمرة" بسبب هذا السلاح الرهيب كما في قصة "وجوه للحلم" لطالب عمران التي قال ناقدها في نماية تحليله لها: "وهكذا المهارية على المنافقة علية تحليله لها: "وهكذا

<sup>(</sup>١) السابق: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الخيال العلمي في الأدب العربي: ص٨ وما يعدها

واقعنا الأرضي، ما دام هناك مزيد من السلاح، وما دام هناك عزون يفيض بأشد وأقسى أدوات الدمار، وما دامت عقول البشر جامدة متحجرة «(١). وهذا المدمار المتوقع دليل على أن المستقبل مخيف بسبب هذا المسلاح النووي.

كما تناول الدارسون فكرة "الصير العاطفي" في ضوء اكتراث المبدعين بالحياة الإنسانية، وأشكال الحضارة الخادمة للبشرية، فكان تناول الحوف على مصير الحب في عالم المستقبل؛ لأن المبكنة والعقول الإلكترونية سوف تسود هذا العالم على نحو ما نجد في غير قصة لرؤوف وصفي مثل قصة "حدار إنه قادم"، ولطالب عمران مثل قصة "حدار إنه قادم"، ولطالب عمران مثل قصة "وجوه للحلم" غيرهم. إذ يرى نقاد هذه القصص أن هؤلاء المبدعين عمدوا إلى تقديم مثل لمدن مستقبلة تنوارى فيها المواطف، ويصبح للآلة الكلمة العليا التي تنوارى أمامها المواطف الإنسانية عامة (؟).

ويرى النقاد من موقف الحرص على مصير الحب والخوف عليه من المستقبل الذي سوف تسوده الآلة أو الميكنة إلى التأكيد على أنه "بدون الحب لن توجد عدالة، وفي غيابه لن تصفو النفوس، ولن تخلو المجتمعات من المشاكل، والأزمات، والمشاحنات" (<sup>٣)</sup>.

ومن الكتاب الغربيين من رأى أن الآلة هي الشر في ذاته بعد أن استعبدت الإنسان وسخرته لخدمتها كرواية فورستر عصر الآلة ينهار، كما أن الآلة قامت بتعذيب الإنسان عن طريق المراقبة، وقراة الأذهان، ومحو الذاكرة على نحو ما يتمثل في رواية جورج أورويل سنة ١٩٨٤.

كما أظهرت أعمال قصصية حديثة قدرة التكنولوجيا الفائقة في السيطرة على المجتمعات، Computer culture. Cyber punk, Cyber space ، وما تخطه ثقافة الآلة، أو ولا يوريد ودالم المجتمعات القصيرة، والكاتب الأمريكي وليم جبسون وذلك في أعمال كل من إسحاق أزعوف في قصصه القصيرة، والكاتب الأمريكي وليم جبسون

<sup>(</sup>١) نماد شريف: مقدمة مجموعة "ثقب في جدار الزمن" الهيئة المصرية العامة للكتاب طر(١) ١٩٩٢.

<sup>(</sup>٢) يوسف الشاروني: في عالم الفكر، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) أماد شريف: نقد مجموعة "ثقب في جدار الزمن"، المقدمة ص٣ وما بعدها.

الذي يعد رائدًا في هذا المجال بداية من روايته New Romancer سنة ١٩٨٤، إلى روايته الأخيرة Light Virtual سنة ٩٩٠٣، ويصور في أعماله مجتمعات مفككة تعيش حياة بسيطة وتتحكم فيها التكنولوجية الدقيقة وتصوير للعالم المضطرب من خلال الاعتماد على حبكات معقدة.

وكان من رأيه أنه لا يكتب عن المستقبل، ولكنه يتحدث عن الحاضر حيث يضفط على أزرار الآلات لأقصى مدى ليزداد الموقف اشتعالاً (1<sup>1</sup>).

كما تناول الدارسون فكرة "كاننات المستقبل" التي ستحاول تدمير الحياة على كوكب الأرض، وسوف قمبط هذه الكاننات في شكل "غزاة فضاء" مرعبين، فهم أعداء للحياة وليسوا رسل سلام كما تزعم تلك الكاننات ... لأنهم سيحلون على الأرض في شكل أجسام دقيقة، أو شكل فيروسات أو شكل كتل هلامية شرهة إلى بروتوبلازما الإنسان الحي، على نحو ما ظهر في قصص رؤوف وصفي: رعب من الفضاء، وغزو من عالم آخر، والكاننات الرهية والجميم (٢).

ويبدر أن الخوف من الموت قد تمكن من مبدعي هذا الأدب؛ فكان لا بد من مواجهته في قصصهم، ومسرحياتهم كما صنع أماد شريف -- في رواية "قاهر الزمن"، وفي قصته القصيرة "القصر"-- وقد كشف عن هذه المواجهة بعض النقاد مثل الدكتور نعيم عطية، الذي بين أن هذا الكاتب عمد إلى مقاومة الموت بأفكار مضادة وهي "هجرة الإنسان إلى المستقبل"، أو "دفع عدد من البشر إلى الفضاء الخارجي، واستقرارهم في مراصد بعيدة" (").

وكشف نقاد هذا الأدب عن فكرة "النهاية الوشيكة للعالم"، واعتقد المبدعون في أعمالهم قبل نماية الحرب العالمية الثانية أن نماية العالم غير محتملة رياضيًا إلا بعد مرور ملايين من الستين. ولكنهم سرعان ما تخلوا عن هذا الاعتقاد بعد ضرب هيروشيما ونجازاكي بالقنبلة اللدرية الواسعة

Sean syers Dialectic and social criticism, university of kent at (1) canterbury

<sup>(</sup>٢) يوسف الشارون: عالم الفكر المعاصر، ص٢٧١.

<sup>(</sup>٣) د. نعيم عطية: مجلة الفيصل عدد ٤١ أكتوبر ١٩٨٠، ص٥٧.

التدمير، وأوضعوا – كما رصد محمود قاسم هذا التحول – أن نهاية العالم أقرب تما تتوقع البشوية؛ لأن العلم يتطور كل يوم نوويًا (1).

ومن مظاهر الحوف التي عني بها الناقد المعاصر الحوف من تطبيقات الهندسة الورائية، لقد فتح العلم بابًا لإمكانية الملعب في ميكانيزم الحلية الحية؛ وصولاً إلى تحقيق نموذج الإنسان الفائق القدرات. وكانت فكرة "الاستنساخ"، التي تعني أن يعيد العلماء نسخ إنسان يمتلك صفات ممنازة وخواص نادرة، على نحو ما جاء في رواية المدوس هكسلي "عالم جديد شجاع"، التي تصور أن العلماء سوف ينتجون بعد ستة قرون منة وتسعين إنسانًا من إنسان واحد فقط. ويرى هذا الناقد أن البحث العلمي في السنوات الأخيرة قد حقق هذه الفكرة في أقل من قرن، وليس سنة قرون كما نادى بما هكسلى، وذلك في تجربة استنساخ النعجة دوللي.

وقد أدت فكرة الاستنساخ بعد اكتشاف الجينات إلى طرح تساؤل يتعلق بـــ"إنجاد نوع بشري فانق القدرة"، يطلق عليه "الإنسان الإله"، إنما إعادة لظهور آلهة الميثولوجيا القديمة: بروميثيوس وفاوست، وقد تمثلت هذه الفكرة في ثلاث روايات لــــ"فارمر"، وهي: "صانع الكون" عام ١٩٧٠، و"كون خاص" ١٩٧٠. وقد جعل المؤلف هذه الروايات تبدو آلهة بمظهر إنساني (").

وقد تنبات الكاتبة الكويتية طيبة الإبراهيمي بموضوع الاستنساخ قبل استنساخ دوللي بسنوات، وذلك في روايتها "الإنسان المتعدد"، وعلى ذلك أصبح من الضروري وجود ميثاق خلقي يلتزم به علماء العالم وهم ينقلون تجارهم من عالم النبات والحيوان إلى عالم الإنسان.

والواقع أن هذا الجانب يثير في الذهن أكثر من تساؤل، فمنى يتوقف العالم أثناء تجاربه قبل أن يصبح الإنسان نمطًا آخر؟" أو ما حدود الحرية المتاحة للعلماء في عمليات الاستنساخ التي قد يكون وراءها فكر عرقى أو نزعة عنصرية أو لونية ؟"ً.

<sup>(</sup>١) محمود قاسم: الخيال العلمي أدب القرن العشرين، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) محمد عزام: الخيال العلمي في الأدب العربي، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) فاروق شوشة; مقال بعنوان: دفاع عن العلم، الأهرام ١٩ /١/٩٩/، ص٧٨.

وتتوالى الدراسات والمبحوث بمرور الزمن عاكسة الرغبة في طرح المزيد من الرؤى النقدية الخاصة بالجانب المضموني لفكرة ضرورة بناء عالم مثالي، أو مدينة فاصلة تحقق للإنسان السعادة والرفاهية من خلال أعمال للفلاسفة والأدباء، ولكن هذا العالم المثاني في ظل هذا التقدم العلمي والتعلور التكنولوجي أطلق عليه بعض النقاد روايات منذرة Novels Warning على نحو ما ظهر في كتابين لساروبرت شيكلي" هما: تبادل العقول، والمهرجون، وكما ظهر ذلك عند كل من بير بول، في الموتوبيا الضد "كوكب القرود"، وآرثر كليرك في "المدينة والنجوم".

كما يطلق الناقد Mark R Hilliegas على هذه الرؤية وصفًا آخر بمعنى اليوتوبيا الصند Dystopia أو Mark R Hilliegas . فقد نظر أدباء الحيال العلمي إلى المستقبل برهبة وذعر وفزع، وينقلون هذه المشاعر إلى القراء متنبين بنبوءات رهيبة عن النتائج المتعملة للعلم، ويمثل هذا رواية راي براد بوري "811 فهرفيت" الذي يوجه تحليرًا قويًا من مجتمع حارق للكتب، وإحلال أجهزة الراديو والتلفزيون محلها، بحيث تستعمد هذه المستحدثات عقل الإنسان ووعيه وطاقاته.

وتستائر فكرة "ما بعد الكارثة" Post Catastrophe (") اهتمام هذا الناقد أيضا - ونقاد أدب الحيال العلمي بهامة - حيث وصفوا من خلال قراءاقم التحليلية لروايات يصف كناها الهيار الحضارة عقب وقوع كارثة كونية أو حرب نورية شاملة. ويبين هؤلاء الكتاب حالة البشر عقب هذا المدمار وألوان الموت، وبشاعة الصور وهولها؛ تما يعبد البشرية إلى بداية الحضارات المدائية، ويقول Mark R Hilliegas إن هذا النوع من الإعمال ملائم لإبراز طبيعة البشر والتطور الحضاري على نمو ما جاء في كتاب Re Birth أو إعادة الميلاد لجون وندم Johe . (المنظم العالم المنافئ العالم المنافئ ... (Wyndham المنافئ").

وتلقى فكرة الاتصال النوعي المتمثلة في قصص الفضاء Space Fiction عناية المبدعين لأدب الحيال العلمي، فتناولوها في رواياتهم وقصصهم، وتابعها النقاد بالدرس والتحليل.

<sup>(1), (2), (3)</sup> Science Fiction As Acultural Phenomenon A Re Evoluation. Extrapolation, 4, May 1963. P.26-33.

فقمة اتصال تمثل في قيام "رحلة من كوكب الأرض إلى كوكب آخر" كما في رواية "أول رجال في القمر" لويلز، التي تضطلع بمهمة تقديم تصوير كامل لمظاهر الحياة على سطح القمر، ووصف أشكال الكائنات القمرية، وطفاقا الاجتماعية. ولكن ويلز عمد أيضًا إلى التركيز على الجناب اغزن في الجتمع القمري؛ وذلك لسيطرة الآلية، وانعدام الحرية، التي تجعل الإنسان عبدًا لبرنامج معين يلتزم به طوال حياته، ومع ذلك فهناك "الوحدة بين أهل القمر واستخدامهم للغة واحدة، وانعدام الحروب بينهم، وقيام الحكم على يد أرستقراطية ثقافية " (1) وكل هذا كان مثار لاهتمام الكاتب.

كما نجد نمطًا آخر من الاتصال أطلق عليه بعض النقاد (٢) "التلاحم بين عالمين مختلفين بدافع التعاطف لدرء الخطر"، وذلك من خلال تحليل إحدى قصص مجموعة راي براد بوري القصصية التي تحمل عنواناً The Martian Chronicles أي مجلات تاريخية لكوكب المريخ، ففي هذه القصة يتخيل الكاتب انتقال عدوى مرض – أصيب به بعض أهل الأرض – إلى سكان المريخ الذين هلك أظليهم على اثر هذه العدوى. وعندما عجز الناجون منهم عن إيجاد حل لمواجهة هذا المرض طلبوا من أهل الأرض أن يحدوا إليهم أيدي المساعدة والمعاونة.

<sup>(1)</sup> إنجيل بطرس محمان: دراسة في الرواية الإنجيلزية، ط الهيئة للصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٨١،ص١٩٨٩ وما يعدها. (٢) انظر الإيداع اللهن في قصص الحيال العلمي:ص١٣٣٩ وما يعدها.

<sup>(</sup>r) Science Fiction As Acultural Phenomenon A Re Evoluation P. vs.

ويقارن الكاتب بين التقدم الحضاري لأهل المريخ في مقابل همجية أهل الأرض الذين لوثوا عالمهم النظيف وأماكنهم التاريخية، وفي هذا إدانة لإنسان العصر الذي لم يعد يعبأ بالقيم الأخلاقية والجمالية.

وكانت هذه الفكرة أيضًا مناط مسرحية توفيق الحكيم "شاعر على القمر"، حيث يذهب ثلاثة من سكان الأرض عالمان وشاعر، وبمجرد الهبوط على سطح القمر يعد العالمان أجهزتهما تجهيدًا لفحص الصخور وأخذ عينات، بينما وقف الشاعر مشدوهًا منبهرًا بالطبيعة الجديدة، وهنا تلتف حوله الكاننات القمرية الرقيقة، وقمس إليه إنه مختلف عن الآخرين؛ لأنه ليس من جامعي الحجر أو كالذين سبقوهم من قبل. ويعلم الشاعر أن هذه الكاننات ليست إلا نوعًا واحدًا فلا ذكر ولا أنفى، ويعيش الجميدم متالفين لا ميلاد ولا محات (أ.

وثمة اتصال من نوع آخر بين "كوكب الأرض وأحد الكواكب"، يمكن أن يطلق عليه النقد المواكب"، يمكن أن يطلق عليه النقد المواكب للعمل الأدبي "الاتصال العكسي"، الذي يواد به الرحلة العكسية ذات الأهداف الإصلاحية أو التدموية، فقد عني بعض الكتاب العرب بفكرة الفزو المتجه من الكواكب الأخرى نحو الأرض، على محمد على من ويلز في "حرب العوالم"، حيث وصف كالتات وافدة من خارج الكرة الأرضية، ذات مظهر منفر وتمديد منكر (<sup>77</sup>).

وفي قصة نماد شريف "رقم ٤ يأمركم" (") "يكشف النقد المعاصر عن رغبة سكان هذا الكوكب الذين يتميزون بالتقدم والرقمي الحضاري في إعادة الانضباط للحضارة التي أصيبت بالفوضى والتخط، فيتوجهون لسكان الأرض بالنصح والتحذير من مفبة الاستخدام الخاطئ الأسلحة التدمير الرهبية بعد استخدامها في هيروشها ونجازاكي.

وقد احتلت فكرة "مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع الغربي" جانبًا مهما من اهتمام الكاتبات اللاق يتمين إلى الأدب النسائي Feminism، والذي يرمى إلى تعديل أوضاع المرأة وانعكاساته

<sup>(</sup>١) الظر عالم الفكر: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الحيال العلمي في الأدب: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) رقم ٤ يأمركم: ط مؤسسة أخبار اليوم سنة ١٩٧٤، ص٤٤.

على الأدب – وتجاهد الكاتبات (نعومي وولف)، و(جوليا كوستيفا)، و(ماري ابجلتون) لتحرير المرأة واحتلالها مواقع مناسبة في المجالات الفكرية والأدبية، كما ظهرت حركات نسائية مضادة لاضطهاد الرجل للمرأة والتي تتعرض – رغم المدنية الحديثة – لأشكال الاغتصاب، والتهديد، وامتهان الكرامة، وإلفاء مساواقا بالرجل؛ مما دفع هذه الحركات إلى تشجيع مقاومتها له، وحماية نفسها بالتدريب على الأسلحة الحديثة التي تشل حركته.

ولم يففل أدب الحيال العلمي هذا "التوتر" الذي أصاب علاقة المرأة بالرجل، على نحو ما أظهرت ذلك دراسات نقدية حديثة تناولت هذا الوضع بالتحليل، وأشارت إلى إحدى الروايات، وهي "امرأة على حافة الزمن". Woman at The Edge of Time، للكاتبة الأمريكية مارج برسي.

وقد أتاح لي "الإنترنت" الاطلاع على هذه الدراسة الحديثة، التي تعاملت مع هذه الرواية بوصفها نتاجًا أدبيًا يدعو إلى عالم مثاني أو يوتوبيا حديثة، فقد خططت مارج برسي في نصها الروالي لإقامة "مدينة مستقبلية" أطلقت عليها "ماتا بويسيت" يختفي منها العنف والجريمة، ويتحقق فيها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على نحو من الجدية والصرامة. ومن ثم اختفت من لفة أهل المدينة أدوات التذكير والتأنيث، فتحولت كلمات مثل He, She, ومن Per إلى Person إلى الإطفال في منازل خاصة، ويشارك الرجل في وسوف يتم صنع الأطفال في الإنابيب، ويربي الأطفال في منازل خاصة، ويشارك الرجل في تربيتهم. فالناس في هذه المدينة متساوون في الحقوق والواجبات.

وقد أكدت هذه الرواية فكرة إقامة هذه المدينة المنالية والرحلة إليها عن طريق شخصيات إيجابية، فقد رحلت إليها إحدى الفتيات تدعى كوني رامس مع صديقتها لوسيانت "عابرة الزمن"، ورحلت إليها أيضًا سيدة تدعى "أنجيلا" عانت بالفعل من عنف الرجال، ووضعت في النهاية في إحدى المصحات، وتحت تأثير العلاج قابلت "لوسيانت" عابرة الزمن ورحلا ممًا إلى مدينة "ماتا بويسيت"

Jillion sandell on the edge of change. Gender wor and the search for utopia. Bad subjects, Issue 15, september 1994.

وإلى مدينة مستقبلية أخرى ما زالت تخضع لسيطرة الرجال. وكان عليهن في النهاية الاختيار بين عالمين، وقد اخترن البقاء – كما تقول الدراسة – في ماتا بويسيت، فالسعى إليها يستحق الكفاح.

ويتضح ثما سبق أمران: الأول هو أن هؤلاء النقاد الذين تناولوا تلك الأفكار والقضايا قد أبرزوا دور الخيال العلمي أو وظيفته في "قميئة عقول البشر للتطور العلمي القادم"، والتنبؤ بما هو صالح البشرية أو ضدها، و"الإسهام" في حل المشكلات السياسية والاجتماعية، وأن كلاً منهم قد عالج الموضوع في القصة أو المسرحية حسب تصوره ووجهة نظره.

والأمر الثاني هو ألهم قد تناسوا الحديث عن الجانب الفني، أو قل حديثهم عنه حينما تناولوا أعمال أدب الحيال العلمي، ومن ثم فقد ظل المضمون بارزًا أكثر من الظواهر الفنية الكامنة بالفعل في القصة والمسرحية، قلم يجر الحديث مثلاً عن بناء الشخصية الفنية، أو الصراع الدرامي، أو السرد، أو فنية الحوار. وغير ذلك من العناصر التي تحتاج إلى الوقوف عليها للتعوف على علاقتها الحدلية بمضمون العمل قصة أو مسرحية. وهو ما سنراه في الاتجاه التالي، الذي يندرج تحت عنوان "الاتجاه التالي، الذي يندرج تحت عنوان التكامل".

...

إن هذا الأدب هو نسق معرفي جديد، تنمثل فيه سمات الحداثة، حيث تعامل الكاتب مع المنجزات الحضارية ووصل بما إلى أقصى مدى يتخيله، فدخل في بيئات جديدة وتعامل مع إنسان جديد، وتجاوز الواقع ليستشرف المستقبل ليقدم رؤيته الإنسانية، ولهذا تميزت الحداثة هنا بميزات عدة (١).

أولاها: التجريب: حيث تتبح الممارسة الحداثية إمكانية التجريب، في الشكل والمضمون على السواء، وتحكن المبدع من الحلق الجديد، والتشكيل الجديد للمواقع والهذات.

ثانيها: التجاوز: لأن التغيير، وتصوير الواقع الأدبي هو أساسها، إلها تريد التغيير بأن تنجاوز المطروح.

<sup>(</sup>١) د.مدحت الجيار: مشكلة الحدالة في رواية الحيال العلمي، مقال بمجلة فصول، المجلد الرابع سيتمبر ١٩٨٤، ص١٩٨٠.

ثالثها: بعث الوعي الجديد، أو الإسهام في خلقه.

رابعها: الإرهاص بمستقبل النوع الأدبي أو بمعضل إنساني أو اجتماعي في طريقه للحدوث.

كما تعامل هذا النوع أيضًا مع الفانتازيا وشطح الخيالات وما هو أسطوري أو خرافي، وأدخله في نسيج العمل دون أن يكون مقحمًا أو محتاجًا لتفسير، وكانت مقدرة الكاتب على الإقداع مقومًا مهميًا من مقومات العمل؛ إذ ليس الأمر مجرد انفلات من الأرض بوسيلة طيران في أجواء مجاء الفانتازيا ذات التهويمات، بل هو جدل وثيق بين أرض الواقع واستشراق المستقبل، من هنا بدا الكاتب مراقبًا، وشاهدًا، وصاحب رسالة.

### الانتجاه الثالث الانتجاه التكاملي

وإذا كانت بحوث الاتجاه السابق ودراساته – قد ركزت على الجانب المضموفي للعمل المؤلف التجانب المضموفي للعمل الأدبي ومحتواه الفكري على نحو غالب قان ثمة بحوثًا ودراسات أخرى استهدفت "الأدوات الفنية" التي وظفها كتاب قصص الخيال العلمي ومسرحيات، فعمدوا إلى تحليل هذه القصص والمسرحيات من خلال تناول تلك الأدوات عثل الشخصية المحورية، والسرد، والحبكة، والصراع، وغير ذلك من الأدوات التي كانت مدخل النقاد إلى الكشف عن مضامين تلك الأعمال.

وتطلعنا المناهج الحديثة على المراقف المتباينة للنقاد بصفة عامة، في تناولهم للعمل الفني، فالبعض يركز على الدور الاجتماعي والسياسي للعمل، ويجعل الاهتمام بالجماليات في مرتبة أقل ممثلما وجدنا في الاتجاه السابق— وهناك من يتناول النص في ذاته دون النظر إلى أية علاقات أو صلات بين النص وخارجه معتمدًا على شفرات النص وهبكة العلاقات كما في النقد البنوي — ولم تتعامل أي دراسة في هذا النوع مع هذا الاتجاه حوهناك اتجاه ثالث يجمع الاتجاهين السابقين، ويمثله ميخائيل باختين، ولوسيان جولدمان، وبه يستطيع الناقد إضاءة العمل الأدبي من الداخل والخارج

<sup>(</sup>٩) د. أحمد كمال زكمي: النقد الأدبي الحديث: أصوله واتجاهاته، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٧، ص (١٩).

ميخائيل باختين، ولوسيان جولدهان، وبه يستطيع الناقد إضاءة العمل الأدبي من الداخل والحارج همًا (''.

ولكن لا بد من النسليم بأن النص المتقود يقوم بالضرورة على شيئين: مادة وصورة، أما المادة فهي الحياة، أو إمكان الحياة من وجهة نظر الأديب، وأما الصورة فهي تكوين هذه المادة وإعطاؤها شكلاً يناسب الجنس الذي انتمت إليه، وتدخل فيها العناصر اللغوية التي تعبر عن المضمون "(")، وليصبح الكشف إذن عن المضمون ومتابعة الصياغة عملية واحدة وكلاً لا يتجزأ، علاقة جدلية يمكن التعبير عنها من الناحية الفكرية والجمالية ممًا (")، كما نص عليها هيجل حين قال: " ليس المضمون إلا الشكل حين يتحول إلى مضمون، وليس الشكل إلا المضمون عندها يتحول إلى مضمون، وليس الشكل إلا المضمون عندها يتحول إلى شكل" (أ).

وكان العقاد على صواب عندما كشف عن كيفية التعامل النقدي مع القصة العلمية، فكان من رأيه ألها "ذات مزية وذات عيب، ومزيتها هي عيبها في وقت واحد، فإذا انتقدقا من وجهة الفن القصصي قبل لك إن المهم فيها هو بسط الفكرة العلمية، فلا يأس فيها بإهمال الأصول الفنية بعض الإهمال، وإذا انتقدقا من وجهة الحقيقة العلمية، قبل لك إن القارئ يعلم وهو يتنبع حوادثها ألها من قبيل الأحلام العلمية التي تم تتحقق في عالم الواقع، فلا يأس فيها بالترخص في تمثيل النظريات

 <sup>(</sup>١) هـ. أحمد كمال زكي: النقد الأدبي الحديث: أصوله واتجاهاته، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٧، ص
 ١٩١٠.

 <sup>(</sup>٣) د. أحمد كمال زكي: دراسات في النقد الأدبي، ط دار الأندلس سنة ١٩٨٠، ص١٠٠. وانظر النقد الأدبي
 الحديث: أصوله واتجاهاته، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٧، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٣) د. محمود الربيعي: قراءة الرواية، ط (١) دار المعارف ١٩٧٤م. ود.حسن البنداري: فن القصة القصوة عند نجيب محفوظ، الأنجلو المصرية، ط(٢) ١٩٨٨. وجندلية الأداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر، الأنجلو المصرية، ط(١) ١٩٩٥.

<sup>(\$)</sup> محمد فتوح أحمد: مقال بعنوان غالية الإبداع وتجربة الناقد، مجلة فصول، فبراير سنة ١٩٩١، ص٨٧.

والتجارب، والتحلل من قيود المعمل والمدرسة، فليست هي علمًا بحتًا أو قصصًا بحتًا، ومن هنا

والتجارب، والتحلُّل من قيود المعمل والمدرسة، فليست هي علمًا بحتًا أو قصصًا بحتًا، ومن هنا عيمها، ومن هنا مزيتها "(١).

فالقصة العلمية عند العقاد ليست علمًا بحتًا، ولا قصصًا بحتًا، كما تعتمد على الحيال في تصوير الحقيقة العلمية بعد سنوات، بجانب تأكيده على الهيتها في تقريب الثقافة العلمية للقراء.

#### [۲]

ويبلغ عدد المدراسات التي ركوت على الأدوات الفنية ست دراسات تشكل ما يمكن أن نطلق عليه "الاتجاه المتكاملي".

أما الدراسة الأولى: فهي "الحيال العلمي ورؤى المستقبل" للدكتور عصام بمي الذي تناول رواية "قاهر الزمن" لنهاد شريف، وتمضي هذه الدراسة في جانبين مترابطين:

الأول هو تناوله قضية المستقبل، وهي قضية تشكل أزمتنا الروحية إزاء التقدم العلمي باعتباره الطريق الوحيد للانطلاق نمو المستقبل.

وأما الجانب الثاني فهو تحليل هذه الرواية بشكل مفصل، بأن عرض محتوى العمل، ومغزاه، وأبعاده وعناصره الفنية.

فاغتوى - كما يوى يرتكز على تصوير فكرة استخدام التبريد بأقصى درجاته؛ لأنه سيحل كل مشاكل الإنسان، كما سيكون الملجأ الحصين للبشرية من الحروب والمجاعات والأمراض، كما عبرت عنها أفكار الدكتور حليم صبرون العلمية وطموحاته المستقبلية والتي أطلق عليها"عصر حليم".

ويلاحظ الناقد أن الرواية تبدأ من المستقبل وتعود إلى الماضي، حيث تبدأ بتقرير يقدم من باحث تاريخي سنة ٢٣٠١ عن طريق مذكرات أر أوراق عنر عليها في منطقة مرصد حلوان، وهذه المذكرات خاصة بالصحفي كامل بمنسي، والتي كان يمليها الدكتور حليم عن إبحاثه وأفكاره حول التبريد، وبالتالي كان على الباحث التاريخي أن يحقق وبحدف ويضيف حتى يخرج لنا هذه القصة.

<sup>(</sup>١) مواطر في الفن والقصة: دار المعارف ١٩٧٤م، ص٨٤.

وتعود الرواية بأحداثها إلى الماضي إلى سنة ١٩٥١ وما بعدها، حيث يضيف الكاتب مسحة من الواقعية على تلك الإماكن والأحداث والشخصيات التي تتحرك بملامح جسدية ونفسية مألدفة.

ومن استناجاته النقدية أنه قد رأى قدرة الكاتب على إثارة قضاياه الحاصة، وتشكيلها تشكيلاً فنيًا، كما أنه رأى أن أحداث الرواية مترابطة نامية من البداية إلى النهاية في تطور منطقي واضح من وجهة نظر الصحفي كامل بمنسي (الراوي) الذي تشكل مذكراته الشخصية القسمين الثاني والثالث من الرواية.

ويرى أيضًا أن القسمين الأول والرابع من الرواية يرويهما راو محايد يتنبع كامل في المرصد قبل انتقاله إلى فيلا الجبل، ثم يعود في النهاية لنعرف منه مصيره، ومصير الشخصيات الأخرى، الأمر الذي جعل القارئ لا يعرف شيئًا عن ماضي كل من الدكتور حليم ومساعده مرزوق إلا ما يعرف كامل، ولا يعرف أيضًا شيئًا عما دار في الفيلا أثناء الفترة التي أبعدوا كامل عنها، ومن ثم لم يتعرف القارئ على الدوافع التي جعلت مرزوق يحاول السيطرة على المكان ومعرفة أسرار الدكتور المجهولة، ولماذا عجل بعريد زين، ويرى الناقد أنه ربما لجأ الكاتب إلى وجهة النظر هذه حتى لا يلجأ إلى وجهة نظر الذكتور حليم، فيضطر إلى متابعة النظاصيل العلمية الجافة.

أما البناء الروائي فهو بناء متماسك، لم يوجد فيه أي تداخل في الأزمة، اللهم إلا في مشهد الحلم الذي ينتقل فيه كامل إلى المستقبل حتى أن القارئ لا يدرك أنه حلم إلا في نمايته، ولو قدر للكاتب – كما يقول – أن يستخدم هذا التداخل لاستطاع أن يجسد بعمق فكرة سيطرة الزمن في خطاته الثلاث على الإنسان، ولأعطي أيضًا صورة أكبر درامية وتأثيرًا لمحاولات الشخصيات – وبخاصة لكل من الدكتور حليم ومرزوق – لقهر الزمن.

وقد أتاح هذا البناء للكاتب الوصف الدقيق للطبيعة والأشخاص والأشياء، ولكنه لا ينتبه إلى أن كثرة تفصيلاته تعوق – أ-يانًا – تدفق حركة الحدث الرواتي. كما يراه قد نجح في استخدام الوصف الدقيق للأحياء، والنهيئة لحدث قادم. كما فعل في التمهيد لحادث العربة التي كادت تقتل كاملاً في سكون الليل في الجبل، وهو الحادث الذي كان البداية الحقيقية للأحداث التالية. وهكذا يرى الناقد نجاح الكاتب في إثارة كبير من القضايا التي تكتنف طريق العلم في الاتجاه نحو المستقبل، كما يراه قد عبر عن حيرة الإنسان وتردده وخوفه من اللافائية وفزعه من تمزق العلاقات الإنسانية الحميمة، وهو الذي سيؤدي إلى فقدان القيم الروحية والاجتماعية. ولقد عبر عن هذا كله في إطار فني جيد يجعل من الرواية بحق عملاً معدودًا إذا ذكر نتاج رواية الخيال العلمي في الأدب العربي (1).

وأما الدراسة الناني فهي " الحيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، للدكتور عصام بمي، فقد درس موضوع الحيال العلمي في مسرح توفيق الحكيم، مدفوعًا برغبة بالاهتمام في هذا المجال بعد أن لاحظ قلة الاهتمام بهذا المجال ، بالرغم من وجوده في بداية العشرينات في الغرب حين كتب النشيكي كاربل تشابيك المجال ، ١٩٣٨ مصورًا فيها صورة كابوسية لاستيلاء الإنسان الآلي المتطور على مقدرات المجلس ، ١٩٣٨ مصورًا فيها صورة كابوسية لاستيلاء الإنسان الآلي المتطور على مقدرات المبشر، حيث يقتلون كل من يقابلونه من البشر العادين فيها عدت الكويست AL guist المدير عصت ما المدير (").

ولقد عالج الحكيم الخيال العلمي في وقت مبكر، فكانت مسرحيته الأولى "لو عرف الشباب" في أواخر الأربعينات – التي قد أشرت إليها من قبل – ونشر مسرحيته "رحلة إلى الغد" في أواخر الخمسينيات، وفي أوائل الستينيات نشر مسرحيته التالية "الطعام لكل قم".

وقد تعرض الحكيم لمشكلات وأحلام إنسانية يمكن حلها عن طريق العلم، مثل: عودة الشباب وغزو الفضاء وتسخير الآلة لخدمة البشر، كما في "رحلة إلى الفد"، والقضاء على الجوع كما في "الطعام لكل فم"، عن طريق استخدام الطاقات المتوفرة والرخيصة على سطح كوكبنا.

<sup>(</sup>١) انظر الحيال العلمي رؤى المستقبل: ص٥٧ وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) كرك تشابيك: إنسان روسوم الآني، ترجمة د.طه محمود طه، من المسرح العالمي، الكويت يناير ١٩٨٣، ص٠٦٠.

والحكيم باعتباره مفكرًا اهتم بما تسفر عنه المشكلات الإنسانية، فكان صراع الأجيال، ورد الفعل الإنساني تجاه الآلية، وفي مسرحيته "الطعام لكل فم" يطرح سؤالاً هو: ماذا نفعل للمستقبل وأحلامه ونحن غارقون إلى أذقاننا في حياتنا النافهة والروتينية.

كما يلاحظ اعتماد الحكيم على مجموعة متنوعة من الأنبية المسرحية، ابتداء من بنية الحكي في مسرحية لو عرف الشباب، إلى بنية الرحلة في الرحلة إلى الغد، وأخيرًا بنية المسرح داخل المسرح في الطعام لكل فم. وكان التوفيق على ما يرى في اختيار كل واحد من هذه الأبنية.

ومن هنا يبرز دور الدارسين والنقاد لأدب الخيال العلمي - كما يتضح من الدراستين السابقتين والدراسات التالية. وربما كان خير ما نواجه به العمل هو محاولة تقدير قيمته، إما إمتاعًا أو تلقينًا أخلاقيًا، أو تفريعًا نفسيًا، يعيد التوازن إلى الحياة من خلال ممارسة الناويل والتحليل في ضوء الإدراك الجمالي بوصفه وسيلة إجرائية لسبر أغوار النص الأدني.

وتظل دائمًا عملية توصيل التجربة الأدبية في إطارها اللغوي إلى المتلقي هي الشغل الشاغل للناقد، حيث يعمق استجابة الفرد لقيمة العمل فنيًا وإيصال مضمونه المرتبط برسالة إنسانية أو بقيمة اخلاقية أو دينية أو سياسية.

أما الدراسة النائلة: فهي قراءة في رواية السيد من حقل السبانخ (1) أو يوتوبيا عصر العلم، وتتصف هذه الرواية ببناء معماري متميز. ويتداخل في تشكيل نسيجها – الذي قد يخدعنا ببساطته – ثلاثة محاور مختلفة، تتكاتف وتتضافر – بالاستعانة بمنهج تحليلي يقوم بالربط بينها – لتخلق لنا مدينة فاضلة تنبض بالحياة وتنبع من أرض الواقع، ويعيش البشر بين أركافا سعداء ينعمون بمجتمع الرفاهية حيث تحققت العدالة الاجتماعية، وهذه الخاور هي:

 <sup>(</sup>١) حسين عبد: قراءة في رواية السيد من خقل السبائخ فصول أكتوبر ١٩٨٥ ص٢٤٤، وما بعلها. وقد درس أيضًا هذه الرواية: د. مدحت الجيار في مقال بعنوان : مشكلة الحدالة في رواية الحيال العلمي، فصول سبتمبر ١٩٨٤.

أولاً حكاية هومو، وهو يخرج على النظام العام، مشاركًا في آخر ثورة في التاريخ صد العبيد الآليين، من أجل إنزال الآلات عن عروشها، وإجلاس الإنسان محلها.

ثانيًا: جزئيات المعيشة وتفصيلاتها، التي تتناثر على مدار العمل الفني؛ لتشكل لبنات بنيان المدينة الفاضلة.

ثالثًا: البناء الفكري الذي ترتكز عليه المدينة ويشكله ما يثار من حجج، مع النظام وضده. وتتوزع بين فصول الرواية بشكل فني أخاذ.

أما عن هومو فإن الكاتب ظل يشير إليه بلقب "السيد" على مدار سبعة لصول كاملة تأكيدًا لمزيته، ولكونه يشكل نموذجًا عامًا من البشر الذين سيوجدون في القرن الرابع والعشرين، وقد أجاد صبري.موسى في رسم تفاصيل هذه الشخصية المجورية التي تبلغ من العمر الحسين عامًا.

وتعد شخصية هومو أحد المفاتيح الرئيسية التي تساعدنا على ولوج مدينته الفاضلة، وهو يتحرك - خلال زمن الرواية - في مسار مواز لاتجاه النظام ولكن في اتجاه مضاد، إنه يحاول أن يقاوم هذا العطور العقلاني للنظام، وأن يستعيد عاطفته القديمة أو انفعاله الفطري، وهكذا يعاني من الحيرة والقلق.

وفي خطة استسلامه اللاوعي لعواطف لم تعد تنسق مع الزمان والمكان اللذين يعيشهما خرج هومو عن تبار حياته التقليدي، ولم يعد إلى متوله بعد انتهاء عمله في حقل السبانخ، بل مضى يتسكع في الطرقات إلى ميدان السفر الخارجي، واضطر في النهاية إلى أن ينتظر حتى اليوم التالي عند بدء الممل.

وكانت لحظة النسروة هذه التي استجاب إليها سبًا في مثوله أمام مركز التحقيقات الآلي للاستجواب، وبعد أن استفسرت زوجته عنه في ذلك اليوم. وتلتقط ملاهي المناقشات العامة للوستجواب، يدرومات الأبراج السكنية قضية رجل السبانخ. ويتصل به بروف ويشكلان معًا جبهة تعارض النظام، وينضم إليها جماعة أخرى. وأمام تزايد حالات الخارجين عن النظام، أعلن النظام برنامجًا ثوريًا يتضم معالجة هؤلاء الخارجين كيميائي، وإلغاء الزواج، وإلهاء الارتباط

بالأطفال، وإلهاء السكن، وبطرح البرنامج للاستفتاء الذي يقابل بعنف من قبل هومو وبروف. فكان قرار العودة إلى الأرض وإلى الطبيعة والبعد عن هذا النظام، بالرغم من تحذير مندوب النظام بأن العودة إلى الأوض تعد قرارًا بالانتحار والموت البطىء.

وأمام إصرارهم يعد النظام أجهزة خاصة لانتقالهم وهمايتهم، ويفتحون لهم بوابة خاصة يخرجون منها، ومن هذه القبة الزجاجية، ويتعرضون لشنى المخاطر، ويبدأ هومو في الانتباه والموعي بموقفه في البوم الثالث، ويقتنع عقليًا بالعودة في البوم المرابع؛ فيعود وحده ويطلب الدخول ثانية، وهو ينتظر أمام البوابة، لكن أحدًا لا يهتم به، وهكذا أخفقت آخر ثورة في التاريخ.

قام الكاتب ببناء شخصيات الرواية الأربع الأساسية بشكل متوازن من خلال تكويتين يتسمان بالخصوصية: الأول يتكون من هومو وزوجته، وهما شخصيتان يغلب عليهما الجانب العقلاني، مع بقايا عاطفية قديمة لم تندار، وإن ظهرت بشكل أوضح لدى هومو، ويتشكل التكوين الثاني من بروف وديفيد، وهما تموذجان لشخصيات المدينة الفاضلة التي يسيطر عليها الجانب العقلاني، ولا محل لمعاطفة لديها.

وهناك مستوى آخر أحدهما مع النظام ومؤيد له، ويمثله ديفيد وزوجة هومو، والآخر ضد النظام، ويمثله هومو وبورف، وهكذا تتصارع هذه المستويات لتتبلور القضية سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى العام للمجتمع كله.

وفي خلفية هذا البيان تبدو شخصيات السلطة باهنة وشاحبة، وربما بشكل متعمد، انعكاسا لتأثيرها المحدود على أفراد المجتمع. ويمثلهم شخصيات لجنة التحقيق وهم يتسمون بنوع من الجمود والنبات. وكان أبرز ما قدم رسم تفاصيل دقيقة لتركيبة المجتمع من خلال جداول توضيحية لوصف النظام العام للمدينة، ولجان الإدارة، والأجهزة المعاونة، والمناصب القيادية، ونظام الزواج وولادة الأبناء التي تتم معمليًا عبر الإنابيب (وقد أشار إلى هذا الدوس هكسلي في روايته عالم جديد شجاع، وكذلك برناردشو في كتاب الإنسان العادي والإنسان العالي) الذي أشار فيه إلى التوليد شجاع، وكذلك برناردشو في كتاب الإنسان العادي والإنسان العالي) الذي اشار فيه إلى التوليد شجاع، وكذلك يتعمد على اختيار نوعية متميزة ذات صفات ورائية عالية ليتم إنتاج أنواع ممتازة

منها، كذلك أنواع الغذاء أو السكن والتعليم والنقافة، والعمل والزواج والعقاب، وأجهزة الاتصال والنقل.

وأظهر الناقد أهم قضية شغل بما صبري موسى، وهي قضية الحرية التي شعر هومو بفقدالها من خلال التحقيق معه، كما أفرد حيزًا آخر في مقاله لقضايا الجمال، ونداء الطبيعة وسيطرة الآليين أو السادة الجدد.

وقد حلق صبري موسى إلى آفاق فسية وفكرية عالمية، تعد انعكاسًا لمقدرته الفنية، بجانب تبنيه لقضايا المجتمع الإنساني بعامة، وقضايا مجتمعه بخاصة، وكان للناقد بعض المآخذ على الكانب، والمي قد تؤثر على سياق الرواية، كالتكرار في مناقشة القضايا، والإطالة في بعض المواقف.

ولكنه أشاد بطريقته حين قدم رؤى لمستقبل الأرض في رواية قليلة الأحداث، عميقة التحليل، تثير خيال القارئ، وتتري فكره. كما عمد إلى تعرية الواقع بكل قساوته وشروره، ربما لنقارن أو لنحاول تغييره مسترشدين بإسقاطاته على واقعنا المر.

وقد استطاع الناقد أن يبرر هدف النص من حيث هو بنية في إطار النصور الشامل للأدب كمعطى دال على التغيرات التي طرأت على نمط ثقافة العصر، وعلى تفهم طبيعة الصور بدلاتما المختلفة وعلى نحو ما أعطانا متعة فنية وفكرية مقا.

وأما المدراسة الرابعة فهي دراسة رواية "الشيء" للناقد المدكتور سعد أبو الرضاء تناول فيها هذه الرواية بالتحليل والتقويم الفني. فقد رأى أن تماد شريف – صاحب هذه الرواية – استغل فكرة ظهور بعض الأجسام في الفضاء، والتي يكتنفها الغموض، فيرى الناقد أن تماد شريف حاول ترظيف هذه الظاهرة جاعاً من هذه الكلمة بإيحائها محورًا لعمله.

وإذا كانت الحاجة إلى كشف الفعوض وإزائه هي منطلق الكانب فقد أثراها بالجوانب الإنسانية من خلال ردود الفعل من قبل شخصيات عمله بهذا الجسم الذي ظهر فجأة في الفضاء – فوق إحدى قرى جنوب مصر – واختفى أيضًا فجأة، وهنا يشكل التقابل محورًا آخر مع الغموض لبناء هذه الرواية – كما يرى الناقد.

فقرية "فوخة" الصغيرة أصبحت مع وجود هذا الجسم المستدير اللامع فوقها في الفضاء مقصد كل من يستيره خبر هذا الجسم في مصر والعالم، بل لقد أصبحت مركز مناقشات بين الشرق والغرب، وكشفت عن تلقهم تما يمكن أن يكون قديدًا للبشرية.

ولكن مصر تعاملت مع هذا الشيء تعاملاً حضاريًا، فلم تفكر في العدوان أو المهاجمة مثلما اخترقت بعض الطائرات المجهولة حدود مصر، وحاولت أن تماجم دون علم منها، ولكن ما إن اقربت هذه الطائرات من هذا الشيء حتى تعطلت أجهزها، وقد ضاعف هذا من غموضه، بل ازداد الأمر غموضًا إذا نظرنا إلى طبيعة الزمن في هذا العمل.

ويرى الناقد أن الرواية بدأت "بلا تاريخ ولا توقيت ولا ترتيب منتظم"، وانتهت "بلا زمن يعرفه البشر"، ثم يُعيب: كلا فهذا لون يعرفه البشر"، ثم يُعيب: كلا فهذا لون من الوان الفانتازيا أو الإيهام الذي يستثمره الكاتب كخلفية ملائمة لما قد يشكل الحدث من مواقف ورؤى مستقبلية قد تتجاوز الواقع والزمان في نفس الوقت، حين رأى الحدث ونموه وهايته، وقد استغرق زمنيًا سبعة آيام محدودة من ٧٩/٩/٩ إلى ٧٠٠٧/٩/١ .

ويتساءل مرة أخرى عن طبيعة هذه الأيام، ويجيب: إلها يمكن أن تكون أيامًا عادية؛ نظرًا لأن كثيرًا من أجزاء الحدث فيها تقع في عالمنا الأرضي، ثم رد فعله على مستوى الشعوب والحكومات في العالم، بجانب ظهور الشيء ولباته معلقًا في الفضاء بلا زمن تقريبًا.

ويتوقف الناقد عند أبرز الظواهر التي اعتمد عليها المؤلف لإثراء عمله حيث يوظف الإعلام، ويصف توافد السياح والمكتشفين إلى هذه المنطقة، وكشف عن طبيعة العلاقات بين الدولة الكبرى والشعوب النامية.

أما الحدث فيراه ينمو بصورة مركزية، وتتسع دائرته كلما أضاف الكاتب عنصرًا جديدًا مرتبطًا به مازجًا إياه بالمواقف الإنسانية التي أثرت عمله، حيث يصور المؤلف قصة حب تنبعث من مرقدها بين صحفية وضابط؛ في محاولة منه لتوزيع الأضواء؛ تخفيفًا من المسيرة الرأسية الحادة المجافة حول الشيء. وأزال الكاتب الغموض عن طبيعة هذا الشيء – في نماية العمل – من خلال رسالة في الفصل الخير، بثها ملاحو سفينة فضائية إلى كوكبهم الأم مستخدمين موجات إرسال تخاطرية كهرومغناطيسية عالية الذبابات، مؤداها أن سفينهم قد تعطلت في الفضاء، وحاولوا إصلاحها دون مغادرة، وقد تم هذا فوق كوكب غير معروف لهم، لكنه يضم كثيرًا من الأشخاص الطيبين المختلفي الأزياء والعادات والتقاليد، وألهم رحبوا بهم دون أن يتصلوا.

وهكذا كشف الناقد عن رؤية تماد شريف لهذا الشيء، فهو ليس إلا سفينة فضائية من عالم آخر يريد اكتشافا، كما نحاول نحن اكتشافهم، وتسود بين الجميع المحبة والمودة، وهو ما يطمح إليه كتاب الحيال العلمي.

وأخيرًا يتجلى الفموض المثير الجاذب للانتباه المشوق للمتلقي، مقتركا بتجاوز الزمان والمكان، متآزرًا مع التقابل كوسيلة تعبيرية تقنية تحاول توظيف التقدم العلمي ومصطلحاته وأحدث وسائله ونظرياته ('').

وهكذا فرض هذا النص لغة التعامل معه نقديًا، على اعتبار أنه ينتمي لقصة الحدث، والتي تركز على تصويره ودلالاته وردود أفعال المشاهدين له، والذي يصورهم المؤلف من الخارج فقط، وقد بني الشخصيات على خلفيات سياسية وثقافية متباينة، وظل مناط اهتمام الناقد في الكشف عن الحبكة التي اعتمدت على السبب والنتيجة في عمل له بداية ووسط ونماية.

أما الدراسة الخامسة فهي كتاب "الإبداع الفني في قصص الخيال العلمي" للدكتورة عزة الغنام، ففي هذه الدراسة حاولت الباحثة تتبع هذه الظاهرة وأهم الأعمال في الغرب وعند العرب، ثم عقدت موازنة بين الأساطير والحكايات الخرافية وقصص الخيال العلمي التي عدقما أساطير العصر الحديث. ثم اعتمدت على عدة نماذج تطبيقية في مجاني الرواية والقصة القصيرة، وقد بنت تقيمها على عدة محاور منها:

<sup>(\*)</sup> د. معد أبو الرضا: مقال بعنوان ووايات الحيال العلمي، ضمن أبحاث مؤتمر الإبداع الرواعي في إقليم غرب الدلتا يناير سنة ٩٩٤.

 أ- أن هذه الأعمال قد أحرزت توفيقًا - بشكل أو بآخر - بين الرواية العلمية، والرؤية الإنسانية والأخلاقية والفلسفية

ب- دراسة البنية الروائية والكشف عن جمالياتها

إبراز مدى صدق المؤلف في التعبير عن تجربته الفنية، وما قد نقبله أو نرفضه منها.
 وقد تخيرت أحد النماذج الروائية لبيان طريقة العرض والتقييم.

وتعد رواية د. مصطفى محمود "رجل تحت الصفر" خير غوذج لروايات الحيال العلمي، وقد أحرر الكاتب توفيقًا بين الرواية العلمية والرؤية الإنسانية والنفسية لشخصيات عمله، وتم ذلك في نسيج واحد وفي إحكام حتى أصبح الفصل بينهما عسيرًا.

وفي هذه الرواية تلتقي برؤية مستقبلية بعد سنة ألفين، أما الأحداث فهي موزعة على حمسة فصول، قدم الكاتب من خلافا أربع شخصيات هي: المصري الدكتور شاهين الحاصل على جائزة السلام ووسام أمنحوتب في الكهرباء والمعناطيسية ومساعده العراقي الدكتور عبد الكريم، وروزيتا وهي إحدى طالبات شاهين في جامعة لندن والتي ستصبح زوجة له فيما بعد وتحمل طفلاً منه بلا برطمان.

يبدأ الكاتب بداية تقليدية تكررت في الكثير من روايات الخيال العلمي، وهي وقوع حرب عالمية ثالثة بين أمريكا والصين، ووقوف روسيا موقف الحياد بينهما، ورغم ذلك تنشب حرب . مروعة حتى كادت الأرض تخرج عن مدارها، وخلقت الحرب مرضًا أشبه بالطاعون حصد البشرية جصدًا، وتوحد الجميع أمام مشاعر الألم، والعذاب، والمرت، وارتحى الجميع في أحضان بعضهم المعض ناسين الأحقاد والفواصل والحدود.

تكاتف العلماء لموفة سبب الداء وأخيرًا تم استخراج لقاح واق، وخرج العالم من هذه المحنة وقد طهرته الآلام وتكاتف الجميع لتحقيق المستحيل وبناء المستقبل، والمحتقت الفواصل بين القارات ... وتتكرر مشاهدة الحوارات بين الزوجين السعيدين إلى أن تحدث المفاجأة، وتنطور الأحداث وتبرز قوى متصارعة ومتعارضة بين العلم والعاطفة، بين الحياة والموت، بين مشاعر النبار، ومشاع

الأنانية، وقد بين الكاتب حقيقة الصراع بين نفوس البشر أينما وجدوا وفي أي زمان ومكان.

وكان هذا التحول إثر اكتشاف الدكتور شاهين فكرة "التفتيت الموجي" بالصدقة، ويقرر أن ينفذها بنفسه حيث سيحوله أحمد الأجهزة إلى موجات تنطلق في الهواء إلى الفضاء بسرعة تفوق سرعة الضوء. مثلما يحول جهاز الإرسال التلفزيون صورة المذيع إلى أمواج، وكان يعلم أنه إذا تحول إلى موجات فلن يعود إلى حالته الأولى، ويمكن رؤيته عن طريق شاشات التلفزيون. ولهذا حرم مجلس القوانين، الذي يمكم العالم استخدام هذا الجهاز وأمر بوقف التجارب الذي قدد البشرية.

وتحت رغبة ملحة يندفع الدكتور شاهين لإجراء النجربة على نفسه تواقًا للسفر إلى الكُواكب البعيدة، والجرات القاصية دون أن يحمل معه طعامًا ولا شرابًا، واختار أن يضحي بنفسه وزوجته، غير عابى بدموعها ولا بنصائح رئيس الأكاديمية الذي أمر بسجنه، وتمكن هو من الهروب بمساعدة عبد الكريم الذي وجدها فرصة للتخلص من غريمه والانفراد بزوجته روزيتا التي يحبها ولا يحدمنها إلا نفراً؛ حيث لا مكان لأحد في قلبها سوى زوجها وابنها المنظر.

وقد ينجح الحقد والأنائية فينتصر الإنسان بنسزواته ولكن إلى حين، فسينكشف الدور الذي قام به عبد الكريم، وتعرف روزيتا أنه هو الذي حرمها من زوجها. وذلك عندما وقف الجميع أمام التليفزيون لمشاهدة تلك الرحلة العجية:الآذان مرهفة، والحواس مشحونة بالترقب، وروزيتا تبكي بحرقة وتستمع إلى صوته الذي يتدفق بالنشوة يعبر الحدود إلى عالم آخر ليصف ما يراه في الفضاء الكوني وانتقالاته بين الكواكب، إنه صريع أسرع من الضوء. ويناقض بهذا نظرية أينشين، الفضاء الكوني وانتقالاته بين الكواكب، إنه صريع أسرع من الضوء. ويناقض بهذا نظرية أينشين، بالحرية المطلقة والانعتاق الكلي، ثم يتسارع من كوكب عطارد، ويتسارع أكثر مندفقاً نحو الشمس تجذبه قوقاً الهائلة ومعه آلاف وملايين من الأمواح عائدة في حدين إلى النور الأب، ليودع الأصدقاء وروزيتا، ويشكر عبد الكريم لمساعدته ويختفي الصوت.

تحول إلى موجات فلن يعود إلى حالته الأولى، ويمكن رؤيته عن طريق شاشات التلفزيون. ولهذا حرم مجلس القوانين، الذي يمكم العالم استخدام هذا الجهاز وأمر بوقف التجارب التي تمدد البشرية.

وتحت رغبة ملحة يندفع الدكتور شاهين لإجراء التجربة على نفسه تواقًا للسفر إلى الكواكب البعيدة، والمجرات القاصية دون أن يحمل معه طعامًا ولا شرابًا، واخدا أن يضحي بنفسه وزوجته، غير عابئ بدموعها ولا بنصائح رئيس الأكاديمية الذي أمر بسجنه، وتمكن هو من الهروب بمساعدة عبد الكريم الذي وجدها فرصة للتخلص من غربمه والانفراد بزوجته روزيتا التي يجبها ولا يجد منها إلا نفررًا؛ حيث لا مكان لأحد في قلبها سوى زوجها وابنها المنظر.

وقد ينجح الحقد والأنائية فينتصر الإنسان بنسزواته ولكن إلى حين، فسينكشف الدور الذي قام به عبد الكريم، وتعرف روزيتا أنه هو الذي حرمها من زوجها. وذلك عندما وقف الجميع أمام التليفزيون لمشاهدة تلك الرحلة المجية:الآذان مرهفة، والحواس مشحونة بالترقب، وروزيتا تبكي بحرقة وتستمع إلى صوته الذي يتدفق بالنشوة يعبر الحدود إلى عالم آخر ليصف ما يراه في الفضاء الكوني وانتقالاته بين الكواكب، إنه سريع أسرع من الضوء. ويناقض بهذا نظرية أينشين، الفضاء الكوني وانتقالاته بين الكواكب، إنه سريع أسرع من الضوء. ويناقض بهذا نظرية أينشين، بالحربة المطلقة والانعتاق الكلي، ثم يتسارع من كوكب عطارد، ويتسارع أكثر مندفقا نحو الشمس تجذبه قوقا الخائلة ومعه آلاف وملايين من الأمواج عائدة في حنين إلى النور الأب، ليودع الأصدقاء وروزيتا، ويشكر عبد الكريم لمساعدته ويختفي الصوت.

وتنتاب عبد الكريم نوبات من عذاب الضمير، وعندما أراد أن ينظهر من جريمته اختار عقوبة تتناسب مع مكانته العلمية، ومع تضحية الدكتور شاهين، فتخير أن يكون أول من يحمل بذرة الحياة إلى جوبتر، يجمد إلى درجة الصفر على أمل أن يبعث عندما يصل إلى المشترى، ولكنه مات وحل كفنه المشترى بدلا من بذرة الحياة.

أما روزيتا التي فقدت زوجها فلن تيأس وتجدد أملها في انتظار طفلها المرتقب، إنما تناجيه مناجاة تحمل وجهة نظرها في الحياة وفي الكون: "يا سيد الكل.. يا ساكن الفيب.. يا سكان ظلمة المستقبل. متى تخرج لتقول لهم أن ينظروا لحظة داخل نفوسهم بدلاً من أن يوجهوا مناظيرهم إلى مناهات الفضاء.. نقول لهم إنه من الداخل يخرج كل شيء، من الداخل خرجت أنا .. وربما أيضًا خرج ذلك الكون العظيم الذي أفقدكم العقل \*\*( ).

وهذا تشكل البناء الروائي بين التقابلات الثنائية لتجسد المفارقات والصراع في حبكة تقليدية، مقربًا إلى أذهاننا معلومات علمية دقيقة في قالب درامي؛ الأمر الذي يثبت أننا بحاجة ملحة إلى هذا اللون من الفن، وهذا القالب المجتمع، أما نظرياته التي توصل إليها مثل الحالة الثانية للمادة، والحالة الثانية – فهذا سوف تتركه للزمن ربما تحقق على أيدي العلماء في أزمنة قادمة (<sup>7)</sup>.

أما الدراسة السادسة والأعيرة فهي دراسة الدكتور محمد نجيب التلاوي، وقد قدم له الدكتور عبد الحميد إبراهيم بمقدمة ضافية أبرز فيها تبويب هذا الكتاب الذي يتحدث عن تأصيل هذا الشكل في باب، وعن الملامح الفنية فذا الشكل في باب ثان وأحير.

وقد لفتت غايات قصص الخيال العلمي نظر الدكتور عبد الحميد إبراهيم؛ حيث يبدأ الكاتب عمله، وقد تيقن من التصاره، ويتحدى الطبيعة، ولكن فجأة وفي النهاية يخفق الإنسان وتتلاشي قوى التحدي. وهذا ما حدث في غاية قصة "سنة مليون" لدوفيق الحكيم، حيث تتحطم الآلة، وكذلك غاية "قاهر الزمن" لنهاد شريف تتهدم الفيلا، وغاية "العنكبوت" يتحطم المعمل. فكانت النيجة اهتزازًا في البنية الفنية، "وكان علينا أن نتقبل قصص الخيال العلمي كما جاءت، وهي تعكس روح التحدي عند الإنسان، وإما أن نتشى لنا قصصًا من صنع أنفسنا، ويكون فيها موقف الإنسان العربي واضحًا من أول العمل إلى غايته، وإما أن نأخذ قصصًا من هناك، ثم ترقعها بيعض المواقف من هنا، فهذا هو التقليد عينه، وقد أضيف إليه التشويه "(").

<sup>(</sup>¹) السابق: ص197 وما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>T</sup>) الإبداع الفي في قصص اخيال العلمي: ص٠٠٥.

<sup>(&</sup>quot;) قصص الحيال العلمي في الأدب العربي: ص٦.

كما أبرز الدكتور عبد الحميد إبراهيم انعكاس مفهوم الزمن الصارم على البنية الفنية، فبدت وكأفا قصة تقليدية، ذات بدء ووسط وفماية، وتمثل شرخًا واضحًا بين قصص هي في منشئها استجابة لروح العصر الذي تلاشت في حدة الزمن، وبين بنية تقليدية تحد من إبداعات الكاتب العربي لكي يطلق بمذا النوع إلى آفاق المستقبل.

وقد أثنى الدكتور عبد الحميد إبراهيم على الدكتور نجيب التلاوي عندما عقد مقارنة بين قصص الحيال العلمي في أوربا وعند العرب، وبخاصة في فصله عن المصادر الأوربية، وبيان أوجه التشابه في وصف العواصة عند كل من جول فيرن وفاد شريف.

أما الجديد الذي أضافه الدكتور نجيب التلاوي إلى هذه الدراسة فكان حديثه عن موضوعين: أوضما الزمن، وثانيهما السرد، وبيان أثرهما على المنية اللفية للأعمال القصصية.

وقد شفلت عدة دراسات — وبخاصة الأنفروبولوجية – بالبحث عن علاقة الإنسان بالزمن على المستويين الفني والفلسفي، وتأكدت أن علاقة الإنسان بالزمن تتناسب قوة وضعفًا مع درجة تحضره، فالإنسان البدائي يدور في فلك الزمن الكوني، بينما الإنسان المتحضر يرتبط بالتاريخ.

كما اهتم النقاد بالكان، ويرجع ذلك إلى تخلخل علاقة الإنسان بالأرض نتيجة لأبحاث القضاء التي تلح على اكتساب عوالم مكانية، وأخوى تنافس الأرض في علاقة الإنسان بما والإفراط في زج الإنسان المعاصر إلى عوالم خامضة (1).

والواقع أن انشغال كتاب الحيال العلمي بالزمن لا يقل عن انشغال الفلاسفة به، بعد أن كشف أيشتين عن وجود اتحاد عضوي للفضاء والزمن، فضلاً عن كشف عن نسبية مقاييس زمن الفضاء، وذلك بعد أن كان مفهوم الزمن كما حددقا الفيزياء الكلاسيكية له خصائص محددة، ويُعد واحد، واستمرارية وانسياب ثابت (<sup>7)</sup>.

<sup>(°)</sup> د. نبيلة إبراهيم: مقال بعنوان "عصوصية التشكيل الجمالي للمكان لي أدب طه حسين" بمجلة فحصول أكتوبر ١٩٨٣.

<sup>(</sup>١) انظر الثورة التكنولوجية والأدب: ص١٨٤ وما بعدها.

وقد ظهر العديد من الكتابات تدور في موضوع الزمن والقضاء، مثل آلة الزمن، ورحلات في الزمن والقضاء، والرحساس بانسياب الزمن في الزمن لويلز، وآثر كلارك، وستانسلوليم ورحلاقم إلى الماضي، والإحساس بانسياب الزمن في العمال ت.س.إليوت ويخاصة في الأرض اليور، وقفزات الزمن والانتقالات الحرة في الرواية عند جوبس، ولهاية الأزلية عند إيزاك أسبعوف، وقاهر الزمن لنهاد شريف.

ويؤكد الدكتور نجيب التلاوي على أن كتاب أوربا قد شكلوا الزمن تشكيلات فدية واسعة، فاكتسبت أعمالهم مممات الحداثة، وأدركوا أن الحدود بين الماضي والحاضر والمستقبل مرنة، واعتمدوا على وسائل فدية تكاد تكون واحدة، كالانتقالات الفجائية من مستوى زمن أرضي إلى زمن فضائي دون تقديم، وحدف البدايات والنهايات التي تساعد على تحديد الموقع الزمني، وتحطم البناء الرأسي للزمن .

وبناء على ذلك فقد قسم الزمن بالنسبة لأعمال كل من تماد شريف ومصطفى محمود إلى:

١- رحلات في الزمن الماضي.

٢- الطباق الزمني.

٣- التوازي الزمني.

٤- آلية الزمن (١).

وفيما يتعلق برحلات في الزمن الماضي فقد كانت قليلة بالنسبة لرحلات المستقبل، ومثل لهذا برواية العنكبوت لمصطفى محمود.

أما الطباق الزمني فيعتمد على عدمية الزمن الحاضر التي يطلق عليه اللغويون "المحظة الزبقية"، ويطلق عليه الفلاسفة "الحاضر الكاذب"، ولا بد أن يحمل هذا الحاضر قدرًا من الماضي وقدرًا من المستقبل، بل كلما زاد مقدار الماضي تشكل فيه مستقبل متوقع الحدوث، ومثل لهذا برواية الزمن بين سكان الأرض مع سكان المريخ، والانتقالات بينهما بوسائل سريعة، واستشهد على ذلك برواية الكركب الملمون لإيهاب الأزهري، وسكان العالم الثاني لنهاد شريف.

<sup>(</sup>أ) قصص الخيال العلمي في الأدب العربي: ص٩٨٠.

# المسزج بين الصيغتين الطلبية والخبرية في شعر على محمود طه

د: أمين محمد محمد أبو يكر (١)

#### ١. التمهيد

تناولت دراسات جادة البلاغة العربية القديمة تناولا يعرب عن جواتبها الموضوعية والقنية، واتجه البحث البلاغي الحديث إلى ريط البلاغة القديمة بالأسلوب الحديث؛ بهدف تطويعها، والإفادة من هذه العناصر الموروثة بما يتلاعم مع التناول النصى الحديث؛ باعتبارها طاقات لفوية جديدة يمكن أن تثرى التعبيرات الأدبية ،

وإذا كان القدماء قد عالجوا الظواهر اللبلاغية وقعدوا لها – وهو أمر لا نختلف فيه – فإن هذه المعالجة إن جازت في أسلوب القرآن الكريم مثلا فقد لا ينسحب ذلك على النصوص العربية الأخرى قديمها وحديثها ٠

وقد حظيت مؤلفات البلاغيين المتأخرين(") ببعض الانتشارفي بينات الدرس البلاغي قرونا طويلة " وكان لذلك تأثيره السلبي على هذا الدرس، من حيث التخلى عن عملية التذوق والتحليل التي تجلت إلى حد كبير عند عبد

<sup>(</sup>١) باحث وناقد أدبى مصرى .

 <sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) منذ أبى يعقوب السكاكي وتلاموذه من أمثال الخطيب القزويسي ، ومسبعد السدين التغتاز انبى .

القاهر الجرجاني ، والركون إلى القواعد التي صاغها المتأخرون، واعتبروها غاية المراد " (٢) ، فلقد سبق - بفكره - عصره، و كان له باع طويل فسى التناول بأسلوب حديث (١) ، ولا أدل على ذلك من فكرة النظم اللذي " لا يتحقق في الألفاظ المفردة ، كما لا يتم بمراعاة السلامة اللغوية وحسدها ، وإنما هو صياغة لغوية فنية للمعنى الذي يراد التعبير عنه " (٥) وهسى النظرية التي عرفها تاريخ الثقافة العربية في القرن الخامس الهجري (١) .

<sup>(&</sup>quot;) د· شفيع السيد : النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربية ، دار غريب للطباعية والنشر والتوزيع ٢٠٠٦ ، ط ١ ، ص ٣ ٠

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) يقول الأستاذ الدكتور شفيع السيد <sup>9</sup> وأزعم أن كلمة الأسلوب في الموضع الواحد ذات دلالة غنية وخصية؛ إذ تقوننا إلى عالم عبد القاهر النقدى الرحب، ورويته المتميزة الحسن القول التي يُعرف باسم <sup>9</sup> فكرة النظم <sup>9</sup> أو نظرية النظم، وليس هذا من قبيل الاعتماف في الرأى، أو محاولة الإحاق الرجل بموكب الدراسات الأسلوبية المعاصرة، وإنما نستند في الربط بين مفهوم <sup>9</sup> الأسلوب <sup>9</sup> و "النظم <sup>9</sup> لمزيد من التقصيل ينظر كتابه <sup>9</sup> الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبى <sup>9</sup> دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٢٧ وما بعدها كما ينظر أيضا: د ، أحمد درويش <sup>9</sup> دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، مكتبة

<sup>(&</sup>quot;) د عبد الفتاح عثمان: في علم المعاني ، دار الهاني للطباعة ، ١٩٩٠، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>أ) لمزيد من التقصيل ينظر: أسرار البلاغة، بيروت، دار المعرفة للطباعــة والنشـــر، ١٩٧٨ - دلائل الإعجاز، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، القاهرة، مطبعة القاهرة، ١٩٦٩،

والصيغتان الطلبية والخبرية من الظواهر البلاغية التى عالجها القدماء وقعدوا لها ؛ فقد اعتاد النقاد في قراءاتهم لديوان الشعرى العربي أن يتناولوا الظاهرة في أسلوبها الموروث دون أن يُذخلوا عليها من جماليات العرض ما يُظهرها في ثوب جديد؛ ومن ثم ورثت الصيغة الخبرية مكانة في القصيدة العربية، ويماثله في هذا الإرث الصيغة الإنشائية الطلبيسة ، إلا أن عيونا بصيرة (') أدركت من خلال حسها النقدى قيمة هذا المصوروث ودلالاته وكيفية تناوله بصورة حديثه، فماكان منها إلا أن ضمنت المنهج ما بحمل دلالة التساؤل: لماذا لا تمتزج الصيغتان الطلبيسة والخبريسة ؟ ؛ فيتحقى التناغم، وتتخلص القصيدة من أشد عيوبها رئابة وملا، حينئذ يكتسب العمل الأدبي حيوية الأداء، وتتولد "سيمترية" بين المبدع والمتلقى، وتبرز قيمسة جديدة للعمل الأدبي من خلال إشكالية المزج وجديلة التبادل .

<sup>(\*)</sup> يعزى السبق في هذا المنهج إلى الأستاذ الدكتور حسن البندارى الذى تفرد في تقديم هذا المنهج بما يحمل من ظواهر بلاغية قديمة برؤية حديثة، وهو منهج جديد يستطق النص الأدبي ويتعاوله من خلال جدلية تكشف بوضوح عن المبادئ والآليات الفنيسة التي وظفها الشعراء واستظهروا من خلالها الطاقات الجمالية الكاملة، ومما يحسب لهذا المنهج بعده عن الإغراق في النتاول الضبابي، والتحليل الغامض، وقد تناول هذا المنهج الحديث في كتاب " جدلية الأداء التبادلي في الشعر المعاصر " الذي ظهر في طبعتين 1990، 1999 عن مكتبة الأنجلو المصرية، وكتاب " تجليات الإبداع الأدبي الطابعة الأولى ٢٠٠٧، مكتبة الأداب، القاهرة ، وأشهد أنني نتبعت المنهج فكرة وأسلوبا، وأفدت منه خلال الكتابين إفلاة كبيرة،

هذا التتاول في الأداء التبادلي (^) يضيف إلى الدراسات النقدية قيمة جديدة، ويفتح بابا رحبا لكثير من الباحثين في ارتياد خطوات هذا المنهج من خلال نصوص أدبية لشعراء آخرين؛ فيتحول الناقد الأدبى - حينئذ - إلى فاحص يُدّعَى " إلى التعامل معها بطائفة من الإجراءات في مقدمتها: الاقتراب الواعي منها، والإحساس المرهف بها، والجلوس المفامر في ما تحتدوى مجاهلها، والغوص الصاير في قيعان بحورها، وذلك لاستخراج ما تحتدوى عليه من كنوز أدائية وفكرية " (^)

وإذا كان ثمة تغيرات طرأت على النتاول النقدى العالمي في السنوات الأخيرة من خلال توظيف كثير من أدواته، فإن هذا التغاير قد لا يكون نابعا من الإيداعات العربية، وذلك " بدراسة نصوص كبيرة سقطت في هوة غامضة معقدة، صار الفروج منها أو تجاوزها ... يكمن في طرح نقدى دعوت إليه من قبل، وأدعو إليه الآن " (') •

إن تتاول النص الأدبي يتم عن إحساس نفسي مرهف، واقتراب واع، تتشكل معه الرؤية النقدية الواضحة؛ فالتشكيل الشعرى ليس مجرد عملية تشكيل لمجموعة من الألفاظ، كما هو الشأن في أي عملية لغوية " وإنما هناك

<sup>(^)</sup> زبد من التفصيل ينظر كتابه "جدلية الأداء التبادلي في الشعر المعاصر" مرجع سابق

<sup>(&</sup>lt;sup>1</sup>) د. حسن البندارى: تجليات الإبداع الأنبى – دراسات فى الشعر والقصة والمســرحية الطبعة الأولى ٢٠٠٢، مكتبة الآداب، القاهرة، ص ٥ .

<sup>(&#</sup>x27;') د، حسن البنداري: فاعلية التعاقب في الشعر العربسي الحديث، مكتبـة الأنجلـو المصرية، الطبعة الأولى، ١٩٩٥، مقدمة الكتاب ،

طابع خاص لهذا التشكيل يجعل من الكلام شعرا، أو يجعله بصفة خاصة قصيدة شعرية "('') • " ولعل هذا يدعونا إلى القول بأن دراسة الأساليب تقتضى - بجانب اللغة - جوانب نفسية واجتماعية('') • وبين هذا وذلك تتجلى مهارة الشاعر في أدائه الشعرى، وتتبلور رويته في التشكيل اللغوي، وبين مهارة الأداء، وفحص التناول يقف المتلقي أمام النص الإبداعي؛ ليفض إشكاليات كثيرة لأليات النقد الأدبي قديمه وحديثه •

ولئن كانت الملامح الأسلوبية تعود إلى خواص النسيج اللغوي، وتنبغى منه ' فإن البحث عن بعض الخواص ينبغي أن يرتكز في الوحدات التي تكون النص، ويصبح نموذج الجملة الشعرية الذي يؤلف بين عناصر مختلفة أحد أهم مجالات البحث ومنها حالات الإسناد الخبرية أو الإنشائية وما يربط بينها من تناغم ، " بيد أن بحث هذه المستويات منفصلا يقع في نطاق الدراسات اللغوية البحتة، ويتعين الانتقال إلى المجال الأسلوبي أن نركز على كيفية تراكب هذه المستويات في قطاعات عرضية وناتقط نقطة محددة تتعانق فيها، مما يبرز الظاهرة وهي نقوم بدورها في خلق الدلالة للشعرية " (")

<sup>(</sup>۱۱) د عز الدين لمساعيل: التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافــة، بيــروت (د ت ط)، ص٨٥٠ .

<sup>(</sup>۱۲) د ، محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية النشر - لونجمان، ط1، ۹۹۶، ص ۲۱۸ .

<sup>(</sup>۱۲) د • صلاح فضل: شفرات النصن – بحوث سيمولوجية في شعرية للقص والقصيد، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة وباريس، ط1، ١٩٩٠، ص٩٣

ولقد كان منهجي في الرؤية والتناول هو التواصل مع الدرس البلاغي القديم، وفي الوقت نفسه الربط بينه وبين النص الأدبى ربطا حقيقيا؛ حتى يمكن الوقوف على متفرقات التنوع في الأداء التبادلي للأسلوب الذي يتراوح فيه الخبري التقريري، والطلبى الإنشائي بأنواعه المختلفة في شعر على محمود طه (۱) .

ومن هذا المنطق فإن مقترح هذه الدراسة يهنف إلى استقراء النص، وتحليله واستنباط مافيه من نقائق لغوية تسهم في تكوين أهداف البحث؛ أملا في الوصول إلى نتائج محددة قد يكون من أهمها: هل وظف على محمود طه المزج صبغتي الطلب الإنشائي والخبر السردي في ديوانه ؟ ، وإلى أي مدى وصل هذا التمازج ؟ ؛ وصولا إلى حسم لجدلية هذا التطبيق من خلال هذا المنهج الجديد وإمكانية تطبيقه على عينات شعرية أخرى بخلاف عينة الدراسة التجريبية، وأسئلة أخرى قد تجيب عنها الدراسة و ومن خلال التناول التحليلي للنص الشعري في ديوان الشاعر ، وما ينتج عنه من أجواء التناول التحليلي للنص الشعري في ديوان الشاعر ، وما ينتج عنه من أجواء

<sup>(</sup>۱٬۱) - ديوان على محمود طه، دار العودة بيروت ١٩٨٦، يشتمل على ثمانية أجـــزاء: الملاح الثانه، ليالي للملاح الثانه، أرواح وأنتباه، زهر وخمر، الشوق العائد، هـــي وهو صفحات من حب، شرق وغرب، أصوات من الشرق .

سهيل أيوب: على محمود طه - شعر ودراسة، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة
 والنشر، دمشق ١٩٦٧ .

فسيحة ورحبة يلعب فيها هذا التبادل دورا يتنامى معه الإيحاء خصيصة من خصائص لغة الشعر .

وعلى محمود طه أحد الشعراء الرومانسيين الذين شدتهم فلسفات الحياة فتاهوا في بحورها الغائرة؛ وبحثوا عن المجهول فيها، وأخنتهم أمواجها بين مد وجزر إلى شواطىء مهجورة؛ فاصطبغت أشعاره بالبحث الدائب الدائم في هذا العالم المجهول، وانعكس ذلك على أسلوبه؛ فتتوع

ومن خلال ديوانه متعدد الموضوعات تطوف خواطر هذه الدراسة حيث تغوص فى بحاره الشعرية، فتستبطن النص تارة، وتستنطقه تارة أخرى؛ علها تظفر ببعض من أصداف هذا الملاح التائه ·

## ٢. الدراسة الفنية:

تقف الدراسة الفنية في شعر على محمود طه على مدى المزج بين صيغة الخير وصيغة الطلب مائلة في دلالات تكمن خلف الأمر والنهي التمنى والنداه، والاستفهام؛ إذ يقوم التبادل لديه على أنه يبدع نصا شعريا يمازج فيه بين الأداء الطلبي بأنواعه المختلفة، ثم لا يلبث أن يعدل؛ فيسوق أداء خبريا، ومن خلال هذا المنطلق دارت مباحث علم المعانى في كثير من جوانبها حول العدول (١٠) عن النمط المألوف على حسب مفهوم أصحاب

<sup>(&</sup>quot;١) • • • ربما يتمثل العدول في الكلام عن نسقه المثالي المألوف، وقد نظر الأسلوبيون إلى اللغة على أنها تقع في مستويين: المثالي أو العادي الذي يعتمد على التقعيد في

اللغة، وتقاليدهم في صناعة الكلام، وهذا العدول يمثل الطاقات الإيحانية في الأسلوب، وبأتر لعلة فنية تحمل شحنات نفسية يحسها القارئ مباشرة •

ومن خلال تتبعى لقصائد ديوان " على محمود طسه " تبرز بعض المعالم التي تشف عن دلالات وإيحاءات نفسية، تتكون معها رؤية فنية نقدية، ويظهر التوظيف الفني دليلا على وجود الظاهرة في قصائد عديدة قد لايتسع المقام لمرضها على النحو المشار الإيه، ومن ثم سأختار بعض القصائد باعتبارها نماذج تطبيقية تؤيد وجهة النظر فيما ذهبت إليه، آثرت تقديمها في شكل جديد قد يبتعد إلى حد كبير عن الأغراض التقليدية، بيد أنه قد يقترب منها بالقدر نفسه مثل:

#### الالتزام القومي وتبذ التقاعس:

أحد العالمات التي اتكا عليها هو إيمانه العميق بقضايا أمته، وولاؤه الشديد لوطنه، نلمح هذا من خلال أشعاره التي امتلاً بها ديوانه؛ إذ بات

تشكيل ظواهر اللغة، والإبداعي الذي يخترق هذه المثالية وينتهكها ( جون كوهين )، وليس معنى هذا أن ينكر البلاغيون المستوى المثالي، وإنما كان حرصهم علسى التذكير به وجمله خلفية وراء الصياغة الفنية .

لمزيد من التفصيل ينظر: د• محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان، الشركة للمصرية العالمية للنشر - لونجمان، ط1، ١٩٩٤، ص ٢٦٨ - ٢٨٨ . .

وليضا: د، عبد الحكيم راضى تنظرية اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٠، فقد أفرد فصلا عن: " المثالم, والمنحرف " .

الشعور القومي متسما بالالتزام، وأصبح - بعد -علامةً مضيئة ، يظهر هذا اللون في قصيدته " نداء القداء " (١١) صاحبة الصدى في الوسط الأدبى والإعلامي يقول فيها :

أخسى جساوز الظسالمون المسدى أتسركهم يسسلبون العروبسس والعرسوا بغيسر صسليل السيوف فجرد حسسسامك من غمسده

فحق الجهاد وحق الفدا سة مجد الأبوة والمسؤددا يجيبون صوتا لنا أو صدى؟ فليس له بعد أن يغمددا!

الأبيات تبدأ بهذه الصرخة الحانية من خلال صيغة طلبية هى النداء " ألحى " وحذف أداة النداء من المنادى دلالة قاطعة على قرب المنادّى من المنادى، وهل بعد الأخ فى الملازمة وحسن الجوار قريب ؟! •

النداء يحمل معلما نفسيا تبرز فيه دلالة الاستمالة والاستعطاف؛ لإنقاذ العروبة والوطن، إذ يستميل فيه الشاعر أخاه المحمول مجازا على الإطلاق كشخصية مركزية تدور حولها الأحداث؛ مما يؤكد إيمانه الذى لا يحد بماضي هذه الأمة وعروبتها التي لا تتحسر، وفي الوقت نفسه يبرز أثر هذه الشخصية المركزية في إدارة الأحداث، ومن نبع هذا الوجدان كان يغترف الثقة بامتدادها معنوبا عبر الزمن .

<sup>(</sup>۱۱) سهيل أيوب: على محمود طه - شعر ودراسة، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق ١٩٦٧، ، مرجع سابق: ص ٢٢٧ ووردت " يسلبون " و " يضمبون "

لقد امتلأت نفسه بالثورة كلما مرت بحاضر هذه الأمة فترة تقاعست فيها؛ ليجد نفسه أمام شعور بالتزام قومى نابع من عقيدته، ونبذ لتقاعس أبنائها وبخاصة إذا بدا التقاعس غريبا عن مكنوناته النفسية، وتتافى مع طبيعة الإنسان العربي ،

ووسط هذه الجو النفسي المشحون بالمشاعر، تنطلق صرخة الانسزام فصرخة الغضب، فصرخة الالتياع، ووسط هذه الصرخات يوظف الشاعر " النداء " أسلوبا فنيا بتناسب مع السياق الشعري، ومن خلال المناشدة القويسة ذات الإصرار العنيد تتداخل مع الصيغة الخبرية التقريرية الواقعية الحقيقية " جاوز" و" حق الجهاد - حق الفدا " وحيث بتناسب مع طبيعة الموقف الذي تعبر عنه، ومن خلال التكرار، وقد عهد الشاعر إلى المزج بين الصيغنين على هذا النحو؛ ليؤكد الدلالات الشعورية النابعة من وجدانه .

ومرة ثانية يتوسل الشاعر بصيغة طلبية ثانية من خلال الاستفهام المحمول على النفى بعد إطلاقه هذه الصيحة الماتاعة إذ كان يحلم يوما ما فى أن يُطرد الغاصبون من أرض الأباء والأجداد، ، وإذا بالحلم يتبدد ، ويظهر الواقع مريرا ؛ فأصحاب الأرض هم المطردون شر طردة ؛ من هنا تبدأ الصرخة النابعة من إيمان أكيد بالتزام قومى ، وفى الوقت نفسه محرضة على نبذ التقاعس والتقهقر محمولة على الاستمالة والاستعطاف للأخ العربى فى كل موقع ه :

ـــة مجــد الأبــوة والســوندا يجيبــون صوتا لنا أو صـــدي؟ أنتسركهم يسسلبون العرويسد وليسوا بغيسر صليسل السيوف

إن هؤلاء الغاصبين لن يرتدعوا ، ولن يعودوا أدراجهم إلا بالقوة ، ولن يسمعوا صوتا " أى صدى " أو يستجيبوا لمصدى " أى صدى " الإصلصلة السيوف ، وهو ما يؤكده القصر المنفى فى البيت الثانى المحمول على التتكير والشمولية والتخصيص فى " صوتا لنا أو صلحى " ، وهو ما يشى أيضا بشمولية المزج بين مختلف الأساليب الفنية كلها فى العمل الأبيى الواحد ، بحيث نتشكل وحدة متناسقة متناغمة يربطها خيط شعورى و احد ،

ثم يعمد إلى صيغة ثالثة من خلال " الأمر " في قوله :

فجرد حسامك من غمده فنيس نه بعد أن يغمدا !

وهي صرخة استفارسريعة تعززها " فاء التعيب السببية "، ويتوجه بها إلى الأخ العربي في كل مكان ، مستغيثا، مستجدا اليوم لا الغد بأن يعد عدته لحرب ضروس قوامها العدة والعتاد، وماكان لهذه الآلية لتُغمّد في التو واللحظة مع أرض مغتصبة، ومجد مسلوب، وكرامة مهانة، وما دلالة هذه الصيغة الأمرة إلا المناشدة القوية والإصرار العنيد على استرداد المسلوب والمغتصب ويؤكدها النفي في أول الشطرة الثانية .

ومن اللافت للنظر أن شاعرنا لم يشأ أن ينوع بين الصيغ الخبرية والطلبية فحسب ، بل غاير داخل الصيغة الطلبية الواحدة ، فجمع بين صيغة الاستفهام والأمر مما يقتضيه السياق الشعرى ، ويتناسب مع طبيعة الموقف .

ولقد توسل الشاعر؛ لتأكيد فكرته، وتحقيق مبتغاه بوسائل فنية داعمة، فاستخدم التكرار اللفظى الصوتى ؛ لتغلل هذه المناشدة التي عمد إليها قوية فكريا ووجدانيا ، وهو ما يعنى تمانيه فى إصراره من جانب، وتوظيف هذه الظاهرة البلاغية من جانب آخر، فقد تكررت كلمة " ألحى " ثمانى مرات فى القصيدة كلها مما يؤكد الإلحاح فى استحداث معلم جديد، نعنى به المناشدة القوية، ونبذ النقاعس لملأخ العربى ، ومع كل نداء يضع تكليفا جديدا ، ويوظف وسيلة لاحتياج جديد سواء أكانت وسيلة طلبية أو خبرية على نحو ما نراه بقه ل:

أخى، جاوز الظالمون المدى أخى، جاوز الظالمون المدى أخسى، أيها العربي الأبسى أخسا أخسى، أقبل الشرق فسى أحسا الما في القدس أخسا الما أخى، قم إلى قبلة المشرقين أخى، قم إليها تشق الغسار أخسى ظمنات القتال السيوف أخسى ظمنات القتال السيوف أخسى ال جرى في الراها دمى

فحسق الجهسة وحسق الفسدا أرى اليسوم موعسنا لا الفسدا تسرد المسائل وتحرسي الهسدي أعسد لهسا الظسائمون المسددي لنحيسي الكنيمسة والمسسجدا مسا قاتيسا ونظسي مرعسدا فسأورد شسباها السدم المصسعدا وأطبقت أوق حصسساها البسدا

فقتش طسى مهجة حسسرة أبت أن يمسسر عليها العسدا

وإذا كان هذا النوع من المناشدة ونبذ التقاعس قد اتسم بالقوة والإصرار فإن نوعا آخر منها نعني به المناشدة المهائنة ، هي التي تصل إلى

الهدف وهو رفع الروح المعنوية، على نحو ما نرى في قصيدة " موكب الأبطال ومطلعها (١٠)

أقدم، فداك حديدهـــا ولهيبها واغنم مجادتهـا؛ فأنت ربيبها

هذا البيت يقودنا من خلال النداء إلى مناشدة، أيا كانت دلالتها، اتخذت من الأساس اللغوى متكا طالما لرتكزت عليه، ويما تعنى أنها "طلب الإهبال بحرف مناسب هو : أدعو - أنادى - أطلب ، وعلى الاصطلاح المتجاوز الموحى بمعان جديدة مثل : الاستغاثة والتحسر، والندبة ، والإغراء، والزجر، والتعجب ،وغير ذلك مما يقتضيه سياق التركيب Structure أو السبك Texture (1).

ثم نعود إلى الصيغة الطلبية الأمرة " أقدم - اغتم " حيث تكمن في حشو الصيغة الخبرية، وتخفى وراءها التزاما قويا وشعورا قوميا، ينبع من وجدان صادق، يوحى بدلالة الحس الوطني .

لقد استمد شاعرنا هذا الشعور يوم أن عاد أبطالنا الأشاوس من منطقة " الفالوجة " وقد اشرأبت أعناقهم، ولم يشأ الشاعر– وقتئذ – أن يحبطهم بتوابع الهننة الخائنة فكانت قصيبته التي بين أينينا .

<sup>(</sup>۱۲) سهبل أيوب: على محمود طه – شعر ودراسة، دار البقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق ۱۹۹۷ • مرجع سابق: ص ۷٤

<sup>(1&</sup>lt;sup>1</sup>) د · صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت، العدد ١٦٤، أغسطس ١٩٩٢، ص ١٤١ ·

هى دفعة شعورية معنوية لجنود وقعوا فريسة خيانة عظمى (١١) ؛ فتحول زحفهم المنتصر إلى تقهقر مهزوم ؛ ومن ثم فإن النفثة القوية كانت الشاعر كليم النخنته الجراح ،يشاطرهم المصاب ، و يضبع ضمادة العزاء فوق مواضع الألم بكل فخر واعتزاز بما يفعل ؛ ليرفع معنويات هؤلاء الأبطال الذين انصهر معنفهم المصري الأصيل في بونقتهم النفسية .

وفى وسط هذه المنتاقضات يمزج شاعرنا بين الصيغتين فى إطار من موقف شعورى واحد دلالته الشعور بالانتماء والولاء لهذا الوطن، والنزام قومى به على نحو ما نراه يقول:

# مجد الفتوح الغسر أنت وريشه والحر أتت على المسدى موهوبها

وكأنى به وهو يسوق هذه الصيغ الخبرية بعد النداء الطلبي بما تحمل من تقرير وتأكيد على حقائق تاريخية لاتقبل شكا، هي بمثابة نفعة معنوية قوية، ومناشدة من نوع آخر لكنها تحقق المنشود ' وهل ينكر عبر التاريخ صفحات الفتوحات الإسلامية والعربية إلا جاحد ؟! •

ثم يعاود المزج من خلال صيغتى الطلب والخبر، فيأتى حشوهذا ممتزجا مع حشو ذلك، ويصبح الأداء التبادلي بينهما موظفا على نحومانرى في هذه الأبيات:

<sup>(</sup>١٩) في مليو ١٩٤٨، وقيمت هدنة، وقع ضحيتها الجنود المصريون، ناصر فيها الغرب إسرائيل، وما تلا ذلك من توابع ،

النصر أن تلقب الطغاة بضربة فخبث العسو المستخف بطعنة والمجد أن تحيسي وراءك قريسة

شعواء لم يُصنّب الطفياة ضيربيلها إِنْ لُمْ تُعِنَّهُ ، عَـدا تُعِنِّسَهُ نـدويُها ضاعت مسلكها وضاق رحيبها جُنَ الحديدُ بأرضها وسماتها فجرى وطار، تُصيبُه ويصيبها

ولقد عمد الشاعر إلى التنويع بين الصيغ بما يوحى بـ " تزاحم المشاعر، وجو لأن الأحاسيس، وتنفق الأفكار في نفس الشاعر " (١٠) و هكذا عابشنا على مجمود طه تجربة شعربة عاصرها واقعا قوميا ملتزماء

## الهزات الالفعالية المتجاوية:

إذا كانت المناشدة النوعية قد احتلت جانبا طويلا فإن الإتيان بها من خلال الصيغة الطلبية يصبح نوعا من الهزات الانفعالية المتجاوبة لأحداث العصر، والعروبة والدين لدى الشاعر حيث راوح في تعبيره الشعرى بين الصيغتين بما يخدم المعنى، ويقوى الوجدان، وقد اقتضى هذا المزج في الموقف الشعوري؛ بما لايدع مجالا التشكيك، يقول في قصيدته " على النيل - من ابن الشمال إلى ابن الجنوب "(١١) ومطلعها:

أخي ، إن وردت النيل قبل ورودى فحي نمامي عنده وعهـــودي

أخي، إن نزلت الشاطئين فسلهما متى فصلا مابيننا بحسدودى؟

<sup>(</sup>٢٠) د - حسن البندارى : جداية الأداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر ، ص ٣٤ ، مرجع سابق ه

<sup>(</sup>١١) سهيل أيوب: على محمود طه - شعر ودراسة، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، يمشق ١٩٦٧ . مرجع سابق: ص ١٩٧- ٢٠٣

لقد تعدى الشاعر بوجدانه مراحل التفكير، وتخطى برويته الشعورية حدود الوطن إلى حيث يقطن الإنسان العربي في كل مكان؛ فأطلق إحدى صبحانه " الضارعة والمحذرة " (٢٠) .

لقد عمد من خلال صيغة النداء مناشدة أخيه في جنوب الوادي، وزاوج فيها بين صيغتى الطلب والخبر بصورة منظمة، وفي كل مناشدة يطلب أمرا محددا، وهو بذلك بخرج المناشدة من دلالاتها المعهودة أو المنظورة كإنزال البعيد منزلة القريب، أو القريب منزلة البعيد أو الإشارة إلى علو المنزلة أو المعطاطها، أو ما شابه ذلك من قرائن قد يستفاد بها، وإنما تعدى ذلك إلى معان إضافية في القصيدة تتعدى ذلك إلى الاحتياج إلى المنادى، وفي الوقت نفسه تناسب حالته النفسية مثل " المحافظة على العهود "، و" الحس الديني "، و" الولاء والانتماء للوطن "، و"تكريات العهد الجميل "، و تبدل الحال بين السعادة والشقاء"، و"وحدة المشاعر "، و"وحدة الهدف والمصير "، و الهزات الأبيات، وكلها معالم نفسية نقف وراء الأسلوب في تناسق، تمزج بين الصيغة الطلبية وراء الخبرية؛ كي تشار كه الدلالة المختبئة وراء النداء المناشد ،

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲</sup>) الأبيات تحكى قصة الوحدة بين مصر والسودان، إلا أن دسائس المستعمرين حالـت دون هذه الجهود المخلصة؛ فدبت الفرقة بين الشعبين الشقيقين، وكانت صبحة الشاعر محذرة ضارعة إلى الأخ في العروبة والدين والنيل المزيد من التفصيل ينظر: أنور المعداوى:على محمود طه ۱۰۷

إن أبيات القصيدة قد تقفنا من خلال النداء الذي تليه صبيغة الأمر إلى بعض الدلالات النفسية، وفي حشو هذا وذلك تأتي الصيغة الخبرية؛ لتؤكد المعنى المراد؛ فيلاحظ فيما سيأتي أن المناشدة كانت ذات مغزى مباشر؛ ومن ثم يأتي رد الفعل المباشر استجابة سريعة، فعلى سبيل المثال: النداء في البيت التالي يحمل إيراز دلالة " الوحدة الجغرافية ووحدة العهد بين مجموعة الإخوة الأثنقاء" فيقول:

أخى ، إن وردت النبل قبل ورودى قدى نعامى عده وعهدوى وعلى الرغم من أن الشاعر استهال القصيدة بالنداء فإنه عنل إلى الصيغة الخبرية محمولة على الصيغة الشرطية التى تحمل دلالة الشك مما يؤكد الحرص على أن ورود النيل أمر يُحرص عليه ، ويُتسابقُ نحوه، ثم يغاير إلى صيغة الأمر ليصبح رد فعل واستجابة تعقيبة له، وهو مايوضح المعنى المذاشد، فالمناشدة التى استهال بها الأبيات تحمل دلالة الالتماس، وجاء العدول ترتيبا طبيعيا يحمل الدلالة نفسها في باقى الصيغ ،

وقد تأتي المناشدة بدلالة تعميق الحس الديني والولاء له:

أخى، إنْ أَذَانَ الفجرِ لبيتَ صوتـــه سمعتَ لتكبيرى ووقع سُهــــودى

فقد بدأ بالصيغة الطلبية المعهودة ثم عدل منها؛ ليمزج مع حشو البيت الصيغة الخبرية، مقدّما ما يحتل وجدانه وهو " أذان الفجر " على الفعل " لبيت"، ليأتى رد الفعل المباشر في الشطر الثاني بسرعة التلبية لنداء الحق، وهو مايؤكد دلالة الحس الديني ، وقد أضفى على الجملة تكنيكا جديدا هو أنه لم يصرح بالمحذوف في الشطر الثاني " المفعول به " ، وهذا الإسقاط

لبعض " عناصر البناء اللغوى يثرى الإيحاء ويقويه ، وينشط خيال المتلقى من ناحية أخرى لتأويل هذه الجوانب المضمرة " ("")

وقد يقصد به نشدان أيام السعادة والبعد عن التعاسة:

أخى! إن حواك الصبح ريان مشرقا أخى! إن طواك اللبل سهمان سلارا

لُفقت على يسوم أغسر سسعيد نبسا فيه جنبي واستحسال رقودي

وفوق ما يحتويه البيتان من مزج بين الصيغتين الطلبية والخبرية؛ مما أبرز أداء تبادليا من خلال الشطر الثاني في كل بيت، فإن التركيب الحادث من تأثير الموسيقي في: " إن حواك الصبح ريان مشرقا " مقابل " إن طواك الليل سهمان سادرا "

أداة شرط + فعل + مفعول مقدم + فاعل + حال • • ثم جوا ب الشرط فى "أفقت - نبا " على التركيب: فعل ماض + فاعل + جار ومجرور، يبرز دقة فى الصياغة •

وقد يقصد به التغنى وعودة نكريات العمر الجميل وأثر النيل:

أخى، إن شربت الماء صفوا فقد زكت خمائل جناتي وطاب حصيدي وهو مايوضحه مضمون المناشدة فلقد كان الهدف هو نشدان التغني بالأيام الجميلة، وبيان أثر النيل على المكان، وهو ما يعين على توضيح

بالأيام الجميلة، وبيان أثر النيل على المكان، وهو ما يعين على توضيح الفكرة وبيان الأثر؛ فشرب ماء النيل بعذويته وصفائه ينتج عنه حياة رغيدة،

د على عشرى زايد: عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة دار العلوم، ط $^{(r)}$ ، و $^{(r)}$ ، ص $^{(r)}$ ،  $^{(r)}$ 

وعيش هنيئ · وقد تحمل المناشدة دلالة التحسر على فصل الحدود بين البلدين:

أخى اإن نزلت الشاطئين فسلهما متى فصلا مابيننا بحسدودى ؟

فالشاعر استهل بيته بالنداء، ولم يكن المقصود بالطبع هو مجرد إخباره بالحلول على الشاطئين من خلال صيغة الشرط التالية للنداء، وإنما كان المقصود من السؤال الذي عدل به بعد جريان الصيغة الخبرية، والذي يحمل نفيا قاطعا بأن ماظنه المرجفون من صناعة الحدود إنما كان من قبيل الأمال الواهمة والخادعة، وهذا ما تشى به دلالة النفي من خلال الاستفهام في الشطر الثاني ؛ إذ تؤكد النفي القاطع ، ناهيك عن إنزال الشاطئين منزلة الإنسان العاقل المشخص ، وقد ألمح إلى حوارهما .

ومن خلال البيت التالى ، نلمح تأكيدا قد يثير معه دلالة معينة ، فالشاعر أراد بالنداء تحديد احتياج ذى مضمون معين ، يكمن فى إيلاغ المنادى ، وأراد أن يلفت النظر إليه ، فكلا الشعبين يعانى من سطوة الإسار ، وتكبيل الحريات ، والاضطهاد الاستعماري ؛ فالمصير واحد ، وهو هدف أصابه الشاعر حين ناشد أخاه العربى :

أخى! وكلامًا فى الإممار مكبسسل تجر على الأشواك ثقل حديسسد وقد يكون المقصود بها دلالة الهزات الانفعالية المتجاوبة والتحذير من غضبة الثوار:

أخى! هل شهدت النيل غضبان ثائرا يربُّجُ من الشطـــآن كل مشيـــد

فالشاعر لم يشأ أن ينقل لصاحبه غضبه النيل أو ثورته، بقدر ما أراد أن يوحى بدلالة نفسية، وإيحاءات شعورية، القصد منها التحنير من غضبة الثوار الحالين من أبناء وادى النيل؛ لأنهم إن أرادوا فعلوا، ومن اللافت للنظر أن المناشدة هذه المرة قوية ذات إصرار عنيد، وإن بدت في كثير من مراحلها خافتة، نتسم بالهدوء إلا قليلا •

وفى البيت التالى قد تختلف المناشدة عن سابقتها؛ فالنداء لم يعد بـ " أخى " وإنما ورد " ابن الغيل "؛ ليؤكد البنوة الحقيقية بالمناشدة الصريحة بإضافة ابن للنيل، واستخدام حرف الجر " على " الذى لم يكن المقصود به الاستعلاء، وإنما قصد به " ضفتى النيل " ثم رشح بصيغتين طلبيتين أخريين، إذ عدل من صيغة النداء إلى الصيغة الآمرة " أطلق - قل- عودى " فهو يطمع إلى نشدان الأمل في العودة وبالطبع فإن التعبير يحمل معنى التمنى:

على النيل يا ابن النيل أطلق شراعًا وقل للياليه الهنية: عدودى ومن اللاقت النظر أن المناشدة في هذه الأبيات لم يكن المقصود بها أيضا مجرد النداء لذاته، وإنما جاعت لدلالة نفسية؛ ومن ثم يمكن أن نطلق عليها "المناشدة الثوعية " (")؛ فالنداء كان لحاجة يبتغيها الشاعر، وفي كل مرة ناشد فيها الشاعر أخاه كان الهدف من هذه

د - حسن البندارى : جدلية الأداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر ، مرجع سابق ، من ٧١ ، من ٧١

المناشدة نتبيه المتلقي، واستثارة ذهنه، وتحضيره لاستقبال المطلوب منه أو المحتاج منه، وقد أفادت هذه الصديغ مجتمعة وممتزجة قوة الاهتمام بمحتوى هذه النداءات •

ولأن العرض الشعرى امتزجت فيه الصيغتان الطلبية والخبرية، وتخالنا في متن الأبيات بصورة تفي بمكنونات النفس والشعور لدى الشاعر؛ لم يكن هناك ما يدعو إلى عناء البحث عن وجود الأداء التبادلي في الأبيات، بل بات ذلك أمرا طبيعيا، وبرز أثره في شكلها ومضمونها .

#### الحيرة والقلق والتمرد:

على الرغم من حال الشاعر الرغيد لم يستطع أن يجعل السعادة ترفر ف فوق رأسه، وتغمره بالنشوة والمرح، فقد كان صباه مجروحا بحب فاشل كما تقول كتب الأدب (°)، حب لم يستطع اقتاصه رغم اقتداره، ولا أدل على ذلك من قوله في قصيدة " الأمسية الحريقة": ('')

یا قلب وادی الصبا حالت مسارحه فلا الجداول تحدوها مسلسلة صورَحن من مشرق الوادی لمغربه مالفی حیاتك من سلوی تلوذ بسه قد فسلجاته خواشیه التی سكنت

وأقفرت مسن عسباياه الجمسيدات ولا الغمائسل تهفسو بالنضسيرات فما بهسن مطيسف مسن خيسالات لكنه الحسب ذاك القساهر العساتي إن الليسسالي مسلأي بالمفاجسات

<sup>(</sup>۲۰) لمزید من التفصیل: ینظر: سهیل أیوب: علی محمود طه - شــعر ودراســة، دار الیقظة العربیة المالیف و الترجمة و النشر، دهشق، ۱۹۹۲ .

<sup>(</sup>۲۹) ديوانه: ص ۷۷ – ۸۸

لقد جاء " النداء " ؛ ليخفى وراءه دلالة التحسر واليأس على ما يعانيه من الآلام؛ فاقتم الوجود فى عينيه منذ تفتحه على الشباب والحب والحياة، من الآلام؛ فاقتم الوجود فى عينيه منذ تفتحه على الشباب والحب والحياة، ولم يعد قادرا على تقبل هذا الجو المعتم الذى يخلو من مسحة حب أو لمسة وفاء ، ثم عدل فجأة إلى المسرد الخبرى؛ ليؤكد الحقيقة من خلاله معبرا عن حبرته وطنونه التى تصربت إلى نفسه التواقة ؛ ومن ثم جاءت عباراته تحمل نبض هذه الحيرة وملامحها، فعباراته عن وادى الصبا تبدو يائسة قلقة "حالت مسارحه "و" وأقفرت الجميلات " فلا جداول تحدو ، ولا الخمائل تهفو ، ثم يذيل بما يتناسب مع هذا الخبر بالشطر الأخير من الأبيات ، فإذا كان عنصر المفاجأة قد برز فى بداية الشطر الأول " فسلجأته غواشيه " كان عنصر المفاجأة قد برز فى بداية الشطر الأول " فسلجأته غواشيه " إن الليالي ملأى بالمفلجات " ، مع التخفيف الرقيق ، وإن جاب القافية إنما ترك أثرا سمعيا لطيفا على السمع ،

إنه الحائر القلق الباحث عن السعادة في الحب فلم يجدها، وعن شاطئ النجاة فلم يجد إلا العواصف والأنواء، وهكذا انهالت عليه الظنون من خلال زفرات محرقة انبعثت من نفس ملتهية، تطفو على لا شعوره، وأغلب مسبباتها فقدائه الحب الصادق، ومن ذلك أيضا قوله في قصيدة " العية الخلاة " (")

ولفَّت دراعين كالحيتي نشوة لم تطر

<sup>(</sup>۲۰۸ نیوانه ( أرواج وأشباح): مرجع سایق، ص ۲۰۸

هذه الأبيات استهلال لقصيدة يتكلم فيها شاعر فنان اتخذ فتاة حسناء نموذجا حيا لفنه؛ فأغوته بمفاتن جسدها، ودفعته إلى غمار اللذة، وقد رأى مدى انهيار روحه وفنه، فالموقف كله عنف وضعف، وشنوذ وقلق واضطراب وهو تصوير لهذه الحية الخالدة التي يشتهيها الفنانون والشعراء رغم لدغاتها،

ولأن منهجنا في هذا البحث هو استنطاق النص، فإن ما يعنينا في هذه الأبيات هو مدى توظيف الشاعر لظاهرة العنول من مسيغة إلسى صيغة ودلالتها في الأبيات، وقد يكون من المفيد ربط هذه الأساليب والصيغ بالفكرة التي بتبناها الشاعر •

لقد راوح بين الصيغتين، فاستهل أبياته بهذا السرد الخبرى فصور هذه الحية الرقطاء في أسلوب خبرى واصفا تصرفها تصويرا حقيقيا تدل عليه الأفاظ الموحية، ومجازيا يشهده التشبيه، وكلا التصويرين يحمل دلالة تضييق الخناق عليه وما يتبع ذلك الوصف من قلق وحيرة، فهو وإن كان يشهد عناقا، وتتنابه نشوة لا يبتغيها، فهو يؤكد عزوفه عنها؛ فيبرز صدق الأساليب والمتراكيب بصرف النظر عن واقعية الموقف الذي ساقه لها فيقول:

وقد قريّبت فمها من فمى كشفين من قبس مستعر أشمع بأنفاسها رغبة ويهتف بسى جفنها المنكسس تبينت فى صدرها مصرعى وآخسرة العسماشق المنتحراا

إن الدلالات الإفرادية التي تحملها هذه الأبيات، تتشكل فتكون دلالات مركبة مجتمعة؛ فقد توسل شاعرنا ببعض الأفعال التي تشكل وتؤكد مدن

خلال مبناها تقرير حقيقة لأشك فيها وبأسلوب الخطاب " ثفت - قريت " ثم النفت إلى نفسه " تبيت " ، وألمح في حديثه عن غوايتها ، كما ألمسح إلسي احتجاجه بعد أن تبين بداية مصرعه ، ولقد برز الاحتجاج في العدول عن الأسلوب الخبري إلى الصيغة الطلبية التي تتناسب والموقف ، فحين أحسس توالى الغواية عدل إليها وتمازجت ؛ لتشكل مع الالتفات البلاغي بصديغة المنكلم نموذجا مركبا متسقا ، افتزداد حيرته وقلقه مع كل خطوة مع هذه الحسناء الخادعة:

# أفى حلم أنا ؟ أم يقظة؟ ومن أنت أيتها الفاطئة؟

الشاعر في إطار هذه الجدلية التي تدور نقاشاتها حول الفن بين الرجل والمرأة ، وأثر الغريزة فيه ، يعرض في صيغة الاستفهام الطلبي فكرته ، لكن سرعان ما يصل إلى الحقيقة الدامغة واليقين القوى إلى أن ماحدث هسو نداء حياتي ، وفطرة طبيعية تحتل أجسادنا المتعطشة إليه من خلال رغبات جامحة لاننكرها فيقول:

# هو الحب؟ • لا بل نداء الحياة تثبيّه أجسادت الظامت ـــة

ومن خلال المزج والتبادل الأدائس بين الأساليب والصسيغ أدرك الحقيقة الواضحة، وبما يؤكد حسم هذه الجدلية والتي أقلقته، ومن خلال صيغة طلبية استفهامية سجلها في مستهل البيت، وسجل مسرعا نفيه لها من خلال ديمومة الشك المشوب بالحيرة والقلق " لا • بل " على نحو من الإضراب

الذى يؤكد النفى السابق له؛ وبذلك يكون قد تتقل بين أكثر من صيغة؛ ليصل إلى حقيقة من خلال موقف شعورى واحد كان مبعثه الحيرة والقلق •

لقد أفادت الصيغة الخبرية السردية في الأبيات السابقة وصف هذه الحية الخالدة، كما تعانقت مع الصيغة الطلبية لإزالة غبار القلسق والحيسرة عسن الشاعر، فعلى الرغم مما انتابه من حيرة وقلق، تملك قسدرا مسن مواجهسة الحقيقة التي تجسدت بالفعل السردى " أرى " ثم في صيغة الاستفهام " مساأرى ؟ " الدال على الدهشة والتعجب على نحو ما نرى في القصيدة نفسها :

تضيح به الشهوة الجانعة توجان بالنظرة الرائعية ترفان بالقلامة الخلاعية أرى حسية الجنة الضائعة أرى ١٠ ماأرى ؟ جسداعاريا أرى ١٠ ماأرى ؟ حدقى ساحر أرى ١٠ ماأرى ؟ شفتى غادة تساقطنى نامسرا إماأرى ؟

إن هذه الصورة التى تدغدغ المشاعر، وتحرك الأجساد تخفى وراءها جمالية الأسلوب الذى يظهر فى هذا التمازج، ودقة الأداء التبادلي بين الصيغتين، إلا أن ما يجعل الأسلوب أكثر جمالا وطرافة هو ذلك الإيقاع الزمني الحادث من العدول بين الصيغة الخبرية، والصيغة الطلبية "أرى . . . ماأرى ؟ "بما يعطى المقارئ مهلة التفكير، وفرصة السياحة العقلية .

ومن اللافت النظر أن التكرار الآسرالذي يلعب دورا أسلوبيا في معالجة الجملة، وجماليات السياق، بل يؤكد ما اتجهنا إليه من أهداف في هذا البحث، هو اتكاؤه على المزج المباشر بين الصيغتين على نحو ما نلمح في وحدة التكرار " أرى ٥٠ ماأرى ؟ " وإن هذه الثنائية التكرارية تحمل بين ثناياها

نوبة من الدهشة والحيرة والتأمل المشوب بالترقب الخبئ ، وابن كان ظاهره يوحى بالتأمل والهدوء .

لقد بنى شاعرنا هذا التكرار فى ظل التمازج بين صيغتى الطلب والخبر، فأينما نرى إحداها تحل الأخرى؛ فاستهل به الأبيات وتكرر فى أكثر من بيت حتى بلغت مرات التكرار ثمانى بما يعطى دلالة الإلحاح على فكرة الشاعر فى هذه الأبيات، كما تعود إلى زيادة المعنى من خلال الإيحاء النابع من اللفظ الأول واللفظ المكرر •

ولم يكن الحنف الحادث أوالعدول إليه في الأبيات اعتباطا ، وإنما أتى لعلة بلاغية ، أو لدلالة معينة ، على نحو مانرى في نصب المفاعيل الثلاثة " جسدا - حدقى - شفتى " ؛ فإضمار الفعل ظاهرة أسلوبية جيدة، تخدم المعنى والدلالة معا ،

وعلى هذا النحو يسير شاعرنا في قصيدته التي ينهيها مؤكدا وصوله إلى الحقيقة بعد أن تبقن من خداعها وومن ثم زال قلقه وانزوت حيرته إذ يقول:

أرى فيك ما لاتحد النهسى كأنب مغسى وراء الخيسال فَجَرْتُنْتِي رجِسلا أشتهسسى وجِرْتُ أنتسسى تشهَّى الرجال

ومع استخدامه الصيغة الخبرية التي استهل بها البيتين ، ووصف فيها قوة التعول الذي جعل منه رجلا جسديا وجعل منها امرأة شهوانية نراه يعدل عنه إلى الطلب في صيغة آمره تحمل دلالة الرجاء المنكسر من خلال اختيار مترتب ، والتماس هي نفسها صاحبة الفعل فيه وعلى وجه من التخصيص" دعيه, ١٠ فابعدي ":

دعینی حسواء أو فابعدی أخمر ونار؟ اقد ضاق بسی أری ۱۰ ماأری؟ لهیا ؟ بل أشم فیسالک أفعسی تشهرتها

دعنسى إلى غايتى أنطق كياتى وأوشك أن يختسق رائحسة الجسد المحتسرق! ويالسسى من أفعسوان نسزق

مع ملاحظة استخدام الشاعر للفظة " هواء " التي كنى بها عن المرآة بإطلاق، وليست واحدة بعينها، كما أن تكرار الفعل " دعيتى " بما يحمل من تحديد يشى بتوجه شاعرنا إلى البحث عن منعطف جديد قد يجد فيه ملاذا يبتعد به عن هذا الجو المشحون بالحيرة والقلق ، وهذا ما تؤكده الأبيات التالية من خلال صبغ الخبر وصيغ الطلب الاستفهامية المتتالية على نحو ماذى :

أخمر ونار؟ القد ضال بى كيانى وأوشك أن يختلق أرى ١٠ ماأرى؟ لهبا؟ بل أشم راتحة الجسد المحترق! فيسالك أفعسى تشهّرتُها ويالسّى من أفعسوان نسزق

والعودة إلى الحقيقة الباصرة نلمحه في البيت الذي يليه حبث يلخص تجربته مع هذه الحسناء الخالدة مستخدما الفعل " تشهيّبتُ " بما يحمل من إيحاء لفظي وصوئي مشوب بتلهف وأرى أنه لو كان استخدم مبنى غير هذا الفعل ما أدى هذه الدلالة الإيحادية الصوتية:

في الله أفعى تشهَّيتُها ويالسي من أفعسوان نسزق

ومن خلال العرض السابق للأبيات نجد أن الشاعر توسل بأساليب أساسية، وعدل من خلالها إلى صيغ أخرى، هي محل الدراسة، ثم توسل بأساليب أخرى كظاهرتي التكوار والحنف اللتين وردتا في السياق وكان لهما دلالاتهما البالغة في هذا النسق التبادلي بين الصيغتين الأساسيتين - الطلبية -

### استكشاف الضائع المجهول:

كثيرون هؤلاء الذين يستهويهم الحنين إلى المجهول فيتكثفونه، يتيهون في بحر الحياة بمعضلاته وفلسفاته، وفي الوقت نفسه يرتادون شواطئ مهجورة يبحثون فيها عن معالم الخلاص، ويترجمون هذا كله من خلال تجاربهم الشعرية الثرية، وعلى معمود طه أحد هؤلاء الذين بحثوا عن الصنائع الذي يعد معلما من معالم

شخصياتهم ؛ فانعكس هذا كله على أسلوبهم ، وتتوع بين الطلب والإنشاء، وتبادلوه موظفا في أسعارهم، على نحو ما نرى في قصيدته " الملاح التقله" ("الحيث يقول:

لم الشراعا لم نطوى لُجَمة الليسل مسراعا؟ هينسسسة وجهة الشساطئ سيرا وإتباعسا

أيها الملاح قم واطــو الشــراعا جَدِفِ الآن بنا في هينـــــــة

 <sup>(</sup>۲۸) ديوانه: ص ۱۹، يعيل كثير من الشعراء إلى تسمية دواوينهم بأسماء قصائد وردت فى دواوينهم، وكانت هذه خصيصة من خصائصه شملت مفردات ديوانه .

استهل على محمود طه القصيدة بهذا النداء الذي يحمل التماسا مشدوبا بنبرات النصيحة مع الإشفاق في أن يعود الملاح إلى الشاطئ بعد إحساس بالخوف، غير أن هذا اللنداء يحمل دلالة أبلغ من كون الشاعر في بحسر حقيقي أم غير ذلك؛ إنها قضية الحياة التي وضعها الشاعر في هذا الإطار الجمالي بما يحمل من إيحاءات يحسها القارئ المتنوق لجماليات الشعر •

والشاعر في هذا الاستهلال استخدم صيغتين مختلفتين هما "النسداه والأمر " للتعبير عن حالة شعورية في موقف واحد، وهذا دليل على التزاحم الشديد للمشاعر، وتنفق الأقكار، وفي الوقت نفسه شحذ لقدرة المتلقى على تقبل هذه المتتاليات في وقت واحد؛ فاجتمع لديه النداء " أيها المسلاح " و الأمر " قم - اطو " ؛ ليذكّر بصورة مباشرة بالمهمة الثقيلة التي تتنظر صاحبه، ليس في غمار البحر ولكن في هذه الحياة التي يربط بين مظاهرها ومظاهر البحر ،

ولقد حقق الفعلان غرضيهما البلاغي، وقيمتهما الفنية؛ إذ لمم يكسن الإنتيان بهما مجردا لظاهريهما أو "طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام "('') وإنما تعدى ذلك إلى دلالات يشى به المعنى الأصلى، ذلك أن سرعة القيام والطى لايمكن أن تتحقق إلا بقوة نابعة من إحساس الشاعر بحجم الفزع مما يدور حوله بحرا كان أم ليلا أم حياة؛ لأن لها مجتمعة

<sup>(</sup>٢٩) سعد الدين التفاز لنى: مختصر المعانى، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مكتبة صبح، القاهرة، ط ٢، ص ١٠٧

دلالات وإيحاءات عبر وجدانه، كما تعمل أيضا إلحاحا شديدا للعودة إلى الشاطئ؛ فهى التي تمثل له أمانا وإنقاذا من هذا العناء المضنى الذى قد لا يحقق له فائدة • ثم يأتى بالأمر الثالث " جَنف"؛ ليوقف القارئ على آليسة الإسراع التي تجسدها الآنية المطروحة من خلال البيت •

إن بُعد الدلالة لهذه الأوامر لا يقتصر عند مجرد ذلك، والإما هو تتابع منتوع ينتشل القارئ من جو الرتابة إلى جنب الذهن، وإشارة الانتباه والارتباط بالأداء الشعرى والتفاعل معه، وماينطوى عليه من قيم معرفية وشعورية؛ ومن ثم لا يصبح الشعر مجرد كلمات جوفاء يُمستمع إليها، بالمتعمد دلالاته إلى عالم الإمتاع والمؤلسة والتنوق .

والشاعر يربط الأسباب بمسبباتها، حيث يتسامل فسى صديغة طلبية جديدة "لم نطوى لُجَة الليل سراعا" وهذه الصيغة فوق ما تحمله من تساؤل بعيد المدى لاينتهى عند معناها المباشر، إنما تحمل هذه القيمة الجمالية التي تربط بين البحر والليل بالخوف والفزع والوحشة .

وإذا كان الإنشاء الطلبى المتنوع يحقق عايات موضوعية وفنية، فيان السردية الخبرية " لهة الليل سراعا - الآن بنا - في هيئة - وجهة الشاطئ والتي تفاغلت حشو البيتين تعد بمثابة إضاءً لكنسه الأسباب، وإجابة التساؤلات التي عنت للمبدع ، كما أن الأبيات التالية تحمل سردا خبريا على ما يريد أن يقفنا عليه الشاعر من النداء الذي وجهه لصاحبه في مستهل قصيدته على نحو ما نرى:

ففددا ياصاحبى تأخذنا

لم يكن غير أويقات هــــوى

موجهة الأسمام قهذفا واتسدفاعا خُلْتُ أن البحر واراهُ ابتلاعسا وقفت عن دورة الدهسر القطاعسا

هذه الأبيات تحمل الإجابات الدامغة عن سيل هادر من الأوامر التسى تزخر بها القصيدة، وفي غير إخلال بالمعاني، أو نشازية للجـو الشـعورى والنفسى وهو ما يحققه التمازج الفنى الموظف، والأداء التبـادل فـي هـذه الأبيات، بله القصيدة كلها كما يعد هدفا رئيسا من أهداف هذا البحث وهـو الوقوف بجلاء على مدى تمازج الأداء التبادلي بين الصيغ الطلبية والخبرية في ديوان على محمود طه ه

وإن ما يؤكد قوة هذا التبادل في هذه الأبيات توسل الشساعر ببعض البات اللغة الموظفة توظيفا إيحانيا كتقديم " عبدًا " على تقفو، " عس دورة الدهر " على " القطاعا "، كما أن تصغير " أويقات " في موضوعها يوحي باستصغار الماضي في السياق وضالته ،

وتستمر دلالة " البحث عن الضائع المجهول " عن الشيء العزيز الذي لا يستطيع نسيانه، تائها من حال إلى حال لايعرف لنسيانه سبيلاءولا يعرف للسنقرار ملاذا ، حيث ينتقل من الطلبي إلى الخبرى في صورة فنية موظفة فيقول:

وَهِمَتُ أَو تطرب النفس سسماعا لم تكن أول ماولسي وضاعــــــا

الشاعر على الرغم من حزنه البالغ وتحسره على ما مضى من العمر، يتيسر مع صاحبه في أن ينال حظا مما أتيح له من السعادة، وأن يدع الليلسة تمر ؛ لأن ما مضى لم يكن بالشيء المذكور •

ومن خلال هذا العرض يتبادل الشاعر المواقسع بسين الخبر السردى والطلب، ويعمل على المزج بينهما؛ ليؤكد الفكرة من جهة و الجو النفسس العام الملائم للقصيدة، ومع التوجه العام فسي الأبيات، ومرورية الأيسام المتسارعة المتلاحقة تترتب الأحداث، وتتوالى بالقدر نفسه من التسارع على نحو ما نرى في استخداماته من خلال جواب الطلب، وتوظيفه الفاءالتعقيبية الترتيبية في " فتمهل تسعد"، باعتبار أن السعادة مترتبة على التمهل ، وأنب سبب لها وأيضا ما يحمله التعبير " ودَع الليلة ١٠٠ لم تكن أول ماولسي وضاعها " من سبب ومسبب نلمحه فيه ٠

لقد وظف الشاعر الإنشاء الطلبي من خلال نتاول فني محسوس ، فتأرجح التبادل والمزج بين شطر وآخر على نحو مانرى:

أدرك التلف في بحسر الهسوى قبل أن يقتله المسوج صراعسا عنه ضافت رقعة الأرض اتساعسا

أيها الهلجر عز الملتقيى وأنبت القلب صدا وامتناعا وارع في الدنيا طريدا شيساردا ققد تحدث بصيغة النداء التحسرى في الشطر الأول " أيها الهاجر " وقد اثر الشاعر أداة النداء " أيها " (") ليؤكد على اختصاص الهاجر بهذا الحكم، ثم أعقب الأسلوب الطلبي بأسلوب خبرى بكشف من خلاله عن الدوافع التي أدت إلى هذا الحكم الحاسم على هذا الهاجر من خلال " عز - أقيست"؛ إذ إن هناك ربطا نفسيا ودلاليا واضحا بينهما ، يما يوحى بتمام التبادل والمسزح على النحو الذي تسعى الدراسة إليه ، ثم عدل ثانيسة إلسي الطلب " أفرك" وسبب له بما يحمل معنى الإدراك ويفيده، وفي الأساليب جملة نسوع مسن الدلالات النفسية المترابطة التي تشي بالجو النفسي في الموقف الواحد على الرغم من تعددها ، ثم يسوق الأمر - اوع " ليضع على صفحة النص سبب الرعاية لهذا التائه ، ومن خلال صيغتي الأمر تبرز دلالة الإنسفاق ؛ كما يحقق من خلالهما منظومة التبادل في كل ترتيب ومما يزيد التبادل ثبوتا يحقق من خلالهما منظومة التبادل في كل ترتيب ومما يزيد التبادل ثبوتا بالاهتماء بالمنقدم، وبدز أهميته ،

وتأتى بعد ذلك الصورة الفنية التى يرسمها الشاعر من خلال الأبيات ، والتى نتخللها صور جزئية تتمثل فى " أنهبت القلب " لتؤكد الإحساس بالتحسر - ، " بحر الهدوى " لتشخص التائه ، " يقتله العدوج " لتشخص

<sup>(&</sup>quot;) تقيد تخصيص حكم منصب على ضمير سابق باسم ظاهر لاحق ، علمزيد من التصيل ينظر: د حسن البنداري: علم المعاني ، الأنجلو ، ١٩٩٠ ، ص ٨٦

جوانب الوحشة والرهبة ، وكلها علامات أسلوبية ساقها الشـــاعر لخدمـــة المعنى •

ومن اللافت النظر هذه النقلات المتسارعة التي قد يظنها القارئ نوعا من التخبط في الأسلوب أوالعشوائية في الموقف الشعوري الواحد، وهذا ظن لا يؤيده سند من الواقع النقسي للأبيات من أي جهة •

إن هذا العدول الفورى الحاسم بصيغ متبادلة فى الأداء من جهة أخرى، لهو تأكيد علىإنفاذ الملاح التائه لمهمته وإنقاذه، وإبراكه، ورعايته •

لقد ملأت الأشباح والخيالات عليه عمره، وهو يهرب منها، ثم تهجره الأشباح إلى حين، وتعاوده نكرياته القنيمة، ويلفه القلق والحيرة من جديد، ويحاول مرة الهرب فتأبى عليه، فيرى الصبح ظلاما، وتتأجج النسار بين جوانحه، فلا يكاد يودع النهار حتى يحل عليه كابوس المساء، وخلال هذا الشعور المتناقض يتبادل الأسلوب الطلبي والخبرى على نحو مسانرى فسي قصينته " وجوع الهارب " ("):

قربت للنسور المشسع عيسونى ومشيت فى الوادى يمزق صغرة وخوت نحو الماء وهومقساريى ويدت لعينى فى السسماء غمامسة وأصنعت للنسمات وهى هسسوازج

ورفعت لنهب الأحسم جبينسسى قدمى ، وتُدمى الشاتكات بمينسسى فناى ورد إلى السراب ظنونسسى فوقفت – فارتدت – هذالك دونسى فسمت قصف العاصف المجنسون

<sup>(</sup>٢١) على محمود طه : شعر ودراسة مرجع سابق ص ٥٣٨

يستهل الشاعر أبيات قصينته بهذه الصيغ الخبرية، إذ تواجهه من خلالها حالة من التحدى ؛ فيتمرد على حكم الهوى ، ويضيق صدره ، فيحاول الخلاص ناجيا من "كيوبيد الحب " ويهرب من أسره ، عله ينشد النسيان والسلوان في حياة تتكره ؛ فيهيم في عالم كأنما يجهله .

لقد استخدم الشاعر من خلال الصبيغة الخبرية المؤكدة نمطأ أسلوبيا من خلال وحدات مفردة ، لكنها تشكل في مجملها نمطأ تركيبيا بحمل فكرة خلال وحدات مفردة ، لكنها تشكل في مجملها نمطأ تركيبيا بحمل فكرية التمرد حينا ، والتحدى لحيانا فاستخدم الأفعال الماضية الدالة على تحقق وقوع الحدث " فريت - وقعت " كما فرى فلا البيت الأول بشطريه وذلك من خلال تركيبات منظمة تتشكل في صورة ( فعل + فاعل + چلر ومجرور + حكل تركيبات منظمة تتشكل في صورة ( فعل + فاعل + چلر ومجرور + صفقة + مفعول به ) مما يشي بنسق تعبيري طريف • شم يستخدم لونا أسلوبيا آخر من خلال توسله باستيقاء النتائج وتعجله لها مستخدما الفاء الدالة على التعقيب " خدوت • • • فسمعت " • • بسدت • • • قوقفت • • • فسمعت " •

ومن اللافت للنظر استخدامه من خلال هذا النعق كل فعل ما بناسبه ، وتتمازج هذه التراكيب مع الأساليب المنتوعة في الأبيات كلها مما يشكل معه لوحة فنية تخدم الفكرة التي أرادها الشاعر ، وفي ظلل هدذه المنظومية الأسلوبية تسيطر على الهارب فكرة العودة فيرجع نادما مأخوذا بسحر تلك الأيام التي كانت تشرق عليه من خلال دياره القديمة ومع هذه العودة بتسسق عدوله إلى صبغ الطلب التي يؤكد بها المزج بين الصيغتين ، بل إن هدذا

المزج بعد امتدادا للجو النفسى الحائر القلق الذي انتابه غير مرة من خسلال جنبات القصيدة على نحو مانرى في القصيدة نفسها:

باصبح: ما للشمس غير مضيئة؟ ياليل: ما للنجم غير مبيسن؟ ذهب النهبار بحيرتني وكأبتي حتى الطبيعة أعرضت وتضامنت وتنكرت للهيارب المسكيين

باتار: مالنسار بمين جسواتحي؟ باتسور: أين النور ملء جفوتي ؟ واتى المسساء بأدمعي وجفوني

بعدل الشاعر إلى الصيغة الطلبية بعد أن قطع شوطا كبيرا في مستهل قصيدته من خلال الصبيغة الخيرية ؛ فتتتابه نوبة من اليأس؛ فيهرب إلى مسا حوله من عناصر الطبيعية المحسوسة، وتختمر في ذهنه الفكرة ؛ فيكرر النداء منوعا فيه ، ومع كل نداء أتى بما يناسبه " يا صبح ٠٠٠ ماللشمس ؟ ، يا ليل ٥٠٠ ما للنجم؟ ، يا نار ٥٠٠ ما للنار؟ ، ياتور ٥٠٠ ما للنسور؟ وربط بين هذه الفكرة وبين مشاعره وأحاسيسه وما عدوله إلى السرد الخيرى الا تأكيد لهذه الفكرة من خلال مجموعة المشاعر والأحاسيس وكميا توسل الشاعر بأساليب متعددة لإثبات فكرتة ؛ فاستخدام الفعل الماضيي بما بحمل من تأكيد للحدث " ذهب - أتى - أعرضت - تضمامنت - تنكسرت " يتوامم مع تأكيده الأسلوب الخبرى ، وهو مايبررالتناوب بين الصيغتين لخدمة الفك ة •

وتبقى وقفة قد تحمل معها معلما فكريا ونفسيا لهذا المزج والتبادل الأسلوبي وهو ما يتركه هذا التبائل من إثارة لذهن المتلقي، وتحريك لمشاعره في نشر هذه الدعوة إلى الجب بمفهومه الشامل و الواسع، فإذا كان الشاعرفي مستهل أبياته دعا في أسلوب طلبي للمسارعة إلى الشاطئ؛ برا للأمان حقيقة كان أو مجازات فإنه يختم قصيبته بالأسلوب نفسه محمولا على أربعة أوامر حاسمة؛ ليؤكد هذه الفلسفة كما نرى في قوله في القصيدة نفسها:

فلجعل البحر أمانا حولسه واملاً السهل سلاما والبقاعها واسع الآن على آلامه بيد الرفق التي تمحو الدماعها وقُهد الفلك إلى بسر الرضس وانشر الحب على الفلك شراعها

ومما يؤيد هذه الأوامر الخمسة استخدام الشاعر لسبعض التشكيلات اللغوية التي تثرى الصياغة، وتؤكد الفكرة مثل: "حوله "؛ لتوحي بالإحاطة والشمول، وأيضا "على آلامه " لتعطى دلالة " الحنو والعطف، واستخدام شكل الأسلوب الاستعارى في " يهد الرفق"؛ لتحمل دلالة الحنو والتعاطف، واستخدم " تمحو "، غير أن هذه التشكيلات لم تسلم من بعض الهنات مثل " الدماعا " المجلوبة للقافية، كما أن الفعل "يمسح" يتعدى بنفسه دون اللجوء إلى حرف جر «

ومن اللافت للنظر أيضا استخدام الشاعر النداء للفرد بصيغة واحــدة " أيها " على الإطلاق طوال القصيدة بما يوحى بالتأكيد على منادى معــرف بعينه .

#### التلهف والحنين:

تأتى دلالة " التلهف والحنين "بعدا جديدا في ديوان شاعرنا ، ونموذجا لأحد المعالم الرئيسة فيه وما تتناوله قصيدة "أغنية الجنول" (١٦) من معان و دفعات شعورية تشهد بعمق انتمائه الوطني وحنينه الجارف لبلاده ، وتلهفه الشديد ليس على مجرد العودة إليه وإنما لمجرد هيجان الذكرى؛ إذ اتخذ من رحلته إلى كرنفال فنسيا منطلقا بيث من خلالها الجنين إلى وطنه مصر، لتشابه المعالم ، و توحد الرؤى إلى حد كبير على نحو ما نراه يقول :

أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر، يا حلم الخيال أين عشاقك سمار الليالي أين من واديك يا مهد الجمسال وسر م الجندول في عرض القنال

موكب الغييد وعبد الكرنفال

فقد استمل الشاعر هذه الأبيات " بصبغة طلبية" في البيت الأول و الذي يشي بدلالات نفسية وشعورية تعمق ذكرياته وجنينه نحو وطنه، وتعظه انتماءه له، ثم الاستفهام في البيت الثاني، ومايحمله من دلالة التحسير و الحنين و التلهف على هذه الأماكن التي كانت مهدا للجمال، ومرتعا لسيمار الليالي، أما المعلم الثاني فهي صبغ النداءات" يا عروس البحر - يا حلم الخيال - يا مهد الجمال " التي تحمل تعظيما وفخرا لبلاده ، وقد اختار لكل منادي ما يناسبه من خلال نسق تعبيري ؟ فالعروس للبحر والحلم للخيسال و المهد للجمال •

<sup>(</sup>۳۲) دیوانه: مرجع سابق، ص ۱۲۰

هذه السبحات الخيالية الناشطة في ذاكرته، لم تأت إلا بفعل الاغتسراب وقوة سطوته، فمهما يكن من أمر لا يمكن لمفترب أن ينسى أو يتناسى وطنه، ويخاصة حينما تمر أمام ناظريه شواهد تحمل التشابهات المكانية أو الزمانية نفسها، وقد أتت هذه الأشكال الاستفهامية منتوعة؛ التحكي قصة هذه المواضع التي حرم منها وهو في مفتريه، ويتقله إليها شعوريا، كما تتوعت النداءات الثلاثة؛ لتبرز معطيات الذكري وأسبابها ه

ومهما يكن من أمر فإنه مع هذه الصيغة الطلبية، يعدل الشاعر فسى
البيت الثالث إلى الصيغة الخبرية التي تحمل نتاجا له وفي الوقت نفسه يتبدل
الأداء في صورة تأكيدية تقريرية حقيقة مائلة لاتقبل شكا، : وتلك مرجعية
ورودها على صورة الأداء الخبرى المتبادل مع صيغة الطلسب على أن
الحنف قد يأتي عنصرا من عناصر البناء اللغوى ؟ ليثرى الإيحاء ويقويه
من ناحية ، وينشط خيال المتلقى من ناحية أخرى ؟ لتتأول معه الجوانه المضمرة حسبما يتأول المحذوف أو يدل عليه .

هذا الأداء المتبادل بين الصيغتين اللتين جاءتا على هذا النحو:

قلت، والنشوة تسرى في لسائي: هلجت الذكرى، فأين الهرمان؟ أين وادى السحر صداح المفاتى؟ أين ماء النيال؟ أين الضفات!

إذ يتنامى معلم الحنين والتلهف نحو الوطن فيستهل الشاعر بينيه بالخبر، ويعدل فجأة إلى الصيغة الاستفهامية؛ ليريد بها إظهار الحنين، ودعوة المتلقى إلى مشاركته هذا التلهف وذلك الجنين، بدليل الانتقال المفاجىء الذى لما يقطعه سوى تعبيره والتشوة تسرى في اسالى "حيث تبودات النشاوة

وهى من حواس القلب إلى حاسة اللسان ومن خصائصه التذوق مثلا علسى سبيل تراسل الحواس، وهو دليل آخر يؤكد حنين الشاعر وتلهفه الشديد إلى وطنه، وإلا فما الذي نقل النشوة بهذه السرعة من القلب إلى اللمسان غيسر الحنين ؟! ، ولو قال "كهشى" لكان المعلى أوقع .

وفى إطار هذه الدلالية التجاوزية لصيغ الاستفهاية والعركة التباسية "سنتوقع معنى إضافيا الصيغة الاستفهامية يرتبط بالطبع بالموقف الشعورى المندرج تحت الأداء اللغوى " ("")؛ ومن شم تتلاصق المشاعر؛ لتفيد معانى التحسر مع الحنين والتلهف للوطن، ومع التطلع عبر الشاطئ المهجور، وارتقاب عودة

الملاح تكمن العودة إلى الوطن، وهذا هو النسق المتبادل فى إطار منظومة الصورة الشعرية (٢٠) شكلا فنيا يعير عن جوانب التجربة الشعرية برمنها •

# الاستجداء الملع:

كأنى بهذا الصوت الشعري الآتي عبر الشاطئ المهجور يحمل نبسرات التمنى المشوب بالتحسر، ويعكس ماهو أشد من الضعف، إنسه الاسستجداء

<sup>(</sup>۳) د - حسن البندارى: جناية الأداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص٨٥٠

<sup>(&</sup>quot;) لمزيد من التقصيل ينظر د، عبد القلار القط، الاتجاء الوجداني في الشعر العربـــي المعاصر عمل ٣٩١ وما بعدها .

الملح من خلال تكرار البيت المفتاح في كل مقطوعة والذي تكرر في جنبات القصيدة ست مرات:

أين من عينى هاتبسك المجالي يا عروس البحر، يا حام الخيال وأيضا تكرار أداة الاستقهام " أين " خمس عشرة مرة خلال القصيدة:

قلت؛ والنشوة تسرى في لساقى: هلجت الذكرى، فأين الهرمان؟ أين وادى السحر صداح المغاتى؟ أين ماء النيان؛ أين الضفاتان؟

هذا الاستفهام راجع إلى تذكره الوطن وتلهفه الشديد نحوه ، بدليل تتوعه مصدر السؤال أين الهرمان - أين وادى المسحر - أين ماع النيال مصدر السؤال أوقد ارجع هذا االاستفهام إلى تعدد الأماكن التي ارتادها في الوطن الأصلى ، وفي الوقت نفسه مفارقته لها ، وفقده إياها ؛ مما جعله يشعر بالاغتراب والضياع .

وإذا رفعنا الستار عن ماهية الإيحاءات النفسية والدلالات مسن خسلال الأداء التبادلي فسنجد الصورة تؤكده وتجليه؛ فالأمر الوارد بعد نداء الملاح الذي تحمله هذه الصيغة الطابية لم يكن مقصودا بذاته، وإنما يحمل مجموعة من الانفعالات والتأثيرات التي يؤديها الشاعر بقصيدته أو أغنيته ربما يكون في مقدمتها التمنى، وسنجد معها كلمات وتعبيرات تعبر بنفسها عن إيحاءات مختلفة حالمة حيث يقول:

أيها الملاح قف بين الجمسور فتنه السدنيا وأحسالم السدهور صفق الموج تولدان وحسسور يُغْرقسون الليل في ينبوع نسور ما ترى الأغيدَ وضاء الأسرة(")؟ بق بالساق وقد أسلم صـــدره لمحب لف بالساعد خصـــره؟ ليت هذا الليل لأيطَلعُ قجـــره!

وتعقب هذا الاستهلال الطلبي " أيها الملاح " صيغة الأمر" قسف " فقد وظفها الشاعر لدلالة الوصف، وما تحمله من جوانب الجمال؛ ويعيد إلى مخيلته ما انقضى من نكريات عبر الزمن، وما تلاها من تفصيلات جاءت على البدلية ، تيرز فتنة الدنيا وأحلام الدهور ، ثم يعدل مباشرة من صيغتى الطلب - النداء والأمر - إلى الصيغة الطلبية التي تأتى متممة المدلالة الفنية نفسها من خلال البيت الثانى ، حيث يعرض صدورة المدوج مصدفقا ، ومرشحا لها في الشطر الثانى من البيت ، وهذا العدول فسى هذا الإطار الاستجدائي البارز يبرز إلحاح الشاعر على تقديم مبررات وتفسيرات تؤكد مدى الدنين و الذليف إلى الوطن ،

إن دلالة الإنشاء الطلبى المتمثل فى الاستفهام التسالى للبيت بن يعطى صورة المتمايلات المنتثبات فى نعومة ورقة من خسلال هذا الوصيف التفصيلي الممل، لَيُعْطى دلالة الاستجداء الملح من خلال تبادل الأداء بسين

<sup>(&</sup>quot;") أعتقد أن الشاعر يقصد من " الأسرة " في هذا السياق وهو ما يكتمه المره في نفسه، (لا أنها جمع " سرير " وهذا ما لا يستقيم معه المعنى، فهي مجلوبة للقافية، وصحتها " سرائر " جمع سريرة . ينظر المعجم اللوسيط ، طبعة وزارة التربية والتعليم، ص ٥٠٠٠

صيغتى الطلب الذى يحمل جسرا شعوريا بين المبدع والمتلقى، إثارة لذهنـــه وانتباهه، وصيغة الخبر التي تحمل حقيقة وتأكيدا لاشك فيهما .

وفى إطار هذا الاستجداء أيضا تأتى الأبيات مذيلة بالتمنى بالأداة " ليت " للبعيد المستحيل لكنه التمنى للدال على الخفوت والوهن، فهل أحس الشساعر بالضياع والحسرة، وهل تملكه الحزن والأسف ؟ ، هذا مسا تحملسه دلالسة الصيغة الطلبية " ليت هذا الليل لايُطلعُ فجسره! " .

وإذا كان الشاعر بشعر بالأسف والحزن لاقتراب الفجر في ليل امتدت في صنوف السعادة فقد اتجه من جديد إلى كنانة الذكريات في مراوحة بسين الصيغتين بدلالة الحنين والتلهف فيختم قصيدته بأداء يجمسع بسين الإنشساء الطلبي والسرد الخبري فيقول:

> أين من عينسى هاتيك المجالى رقص الجندول كالنجم الوضسى وترنم بالنشيسسد الوثنسسى

واعروس البحسر، واحام الخوال فاشد والملاح بالصوت الشهي هذه اللياسة حلاسم العبلسري

شاعت الفرحة فيها والمسرة وجلا الحب على العشاق سره يمنة مل بي على الماء ويسره إن للجندول تحت الليل سحره

إذ ببدأ المقطع الشعرى في البيت الأول، وهو مفتتح يتكرر في جنبات القصيدة، متنقلا في الموقف الشعورى الواحد، ففي غمرة الحنين يغرق نفسه وسط هذه السعادة متوسلا بأسلوبي الطلب والخبر فسي مزاوجة موظفة، يراوح فيها ببنهما من خلال دلالات بلاغية ومعالم نفسية نكاد نلمحها من خلال ألفاظه، وبخاصة أن ديوانه " ملئ بالألفاظ الخلابة، ومن خلالها يؤلف لنفسه معجما لغويا مضيئا"(") •

الشاعر يرسم صورة كلية مرحة تبدو عناصرها التقريرية مؤكسدة في إطار الأسلوب الغيرى؛ "رقص الجندول " نجما منيرا، لكنه يعدل مباشسرة بصيغ الأمر " فاشد " و " وترتم " ولعل الفاء التعقيبية مسع الفعسل الأول، والواو مع الثانى تؤكدان النسق؛ ليشارك الملاح هذا الجو الراقص، ويسربط الأسباب مسبباتها من خلال الشطر الثانى من البيت الثالث، ثم يرسد إلسي الأسلوب الخبرى؛ فيؤكد إشاعة جو الفرحة، وجلاء الحب، ثم يعسدل مسرة أخرى وعلى أنعام هذا الجو الراقص إلى المراوحة مع الأسلوب الطلبسسي المتمثل فسى صيغة الأمر " مل بي "، مصحوبا ب " يعنسة " محمولة أن الشق الثانى من التصاد " يعسرة " الدال على الظرفية إلى مستوى الشطرة أن الشق الثانى من التصاد " يعسرة " الدال على الظرفيةياتي في نهاية البيت؛ ليبرز التبادل على مستوى المعلرة و التراكيب و حتى على مستوى الشطرة الولحدة، وهو ما يعطى قيمة فنية لهذا النسق التعبيرى المتبسادل مزاوجة أسلوبية لاتخلو من طرافة فنية، وكأني بشاعرنا يحاول جاهدا من خلال هذه الملوبية، وفي إطار هذه المزاوجة الأسلوبية، والمراوحة بين هذه الصيغ أن التبادلية، وفي إطار هذه المزاوجة الأسلوبية، والمراوحة بين هذه الصيغ أن

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱۱</sup>) د «شوقی ضیف: دراسات فی الشعر العربی المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط۲، ص ۲۰۱

يلح، ويستجدى ليصل إلى تأكيد فكرته وهي محاولات محمودة، إلا أنه من المنحرية الواضح أن شاعرنا يغرط في استخدام الألفاظ ذات البريق والألوان المنحرية العجيبة بحيث يخشى معها ألا يبقى في أبياته مجال لتعبير عن فكر ، أو موضع قدم لشعور ،

## الجمال الآسر وتحول الأداء النفسى:

يسلك الشاعر نهجا تراوحيا دالا في أشعاره على مدى حديثه عن الجمال الطاغي الذي يغار عليه ، حتى من ذلك الجماد الذي يطل عليه من شرفته ، وهو الذي فشل في تجارب الحب فيفتتح قصيدته " القمر العاشق " (""):

## إذا ما طلف بالشرقة ضسوء القمر المضنسى

هنا مكمن الغيرة، ومن خلال الصيغة الخبرية السردية يتناول شساعرنا قصة القمر العاشق، وهنا تبدو رهافة النتاول، وتلك العاطفة المشبوبة فسى لحظات الضعف والهوان ٥٠ وكم من محب جبار يفدو في تلك اللحظات طفلا يجثو بين يدى من يحب:

فقد تخيل الشاعر فتاة ذات غلالة رقيقة نائمة تحت نافذتها المفتوحة في ليالي الصيف المقررة، وكان يغار عليها حتى من القمرذلك المحب الجماد؛

<sup>(</sup>٢٧) ديوانه مرجع سابق: ص ١٢٣.

خشية من أن يخبر القمر الناس عن هيامه بها، فيظنون في مخدعها الظنون، فاستهل أبياته بهذا السرد الخبري الوصفي ؛ ليحكي به حلما رآه ذات يوم -يقظة أم مناما – هو ما يمثل رغبة ملحة في تحقيق أمير يعييد المنسال؛ مرجعيته ماض حُر مَ فيه من هذا الحب ، و هنا تحمل دلالة حب للحمال، محمولا من خلال أفعال شرطية تقرر هذا الوصيف " طاف - وفي " ، أتنعما بجملة اسمية محمولة على الحال، وتحمل الدلالة نفسها " وأثت على فسر إش الطهر " على مدى ثلاثة أبيات ثم يلتقت من خلال جواب الشرط بصبيغة الأمر " فضمر - صوتى " على سبيل الالتماس

نحن أمام خطوة من خطوات التحول النفسى " فلقد غدا العاشق المحب الولهان الذي كان يطمع في أن ينال لذة جسيبة، ولكنه باء بالفشل والخذلان:

أراد قلسم ينسل ثغسرا ورام وقلم يصب حصسنا حوتك نراعه رسما وأتت حويته فنها

نرى وقد علت صرخته في المقطوعة الثانية " أغار " وتكررت " أغار " مرة خامسة؛ تعبيرا عن الغيرة ومن خلال هزة نفسية تعادل بلك الهذة الخارجية التي ستسطو على من يحب، فكان لابد أن تلتهب مشاعر الغيرة ، وتتحول الحركة المادية من جديد من خلال هذا السرد الخبرى الوصفى:

أغسار ، أغسار إن قسب ل هسذا الشسع أو تنسس واسف النهد قسى لسين وضهم الجسهد اللهدنا فسبان لضبونه فلبسبا وإن لسسمره وفسسا ء من أغوارها وهنــا!

يصيد الموجبة العسشرا

وإزاء هذه الهزات الشعورية يعدل في صيغة طلبية آمرة نابعة من ذلك التمازج الحاصل بين الصيغتين الطلبية والخبرية؛ ليعيد مشاعر الغيسرة، ويصون من خلالها معشوقه:

فسردى المسرفة الحمسرا عدون المفسدع الأسسنى وصونى الحسن من ثورة هذا العسساشق المُصَنّى

هذه الأبيات لفتة فنية أولى طاقت برأس الشاعر من خلال ذلك التمازج بين الصيغة الاستغهامية والصيغة الخبرية " إنه يريد أن يرتفع بتصوير الفتتة الطاغية إلى أفق يعلسو فسوق مستوى الافساق المألوفة فسي خيسال الشعراء • وحسبه في تصوير تلك الفتتة أن يتخيل المحب المثار كوكبا من الكبرا من البشر "(") •

ومن اللافت للنظر توظيف الالتفات على النحو المبين في البيت الثاني، إذ الحديث موجه لغائب يستتر ضميره في " طَلْف " ويقصد ضوء القمر الذي غزا الشرفة دونما استئذان بحثا عن هذا الجمال، ثم يلتفت في البيت الشاني من خلال الضمير الظاهر في " طيك " العائد على فتاة ما .

ولم يكن التوظيف الذي ساقه الشاعر خبرا أم طلب إلا تعبيرا علمي استمراره وملاحقته الفتيات اللواتي يتصبب بهن من حين لآخر والأبيات

<sup>(</sup>٢٨) أنور المعداوى: على محمود لحه ت الشاعر والإنسان، الألف كتاب " الثاني " ١٢١ . الهيئة لمصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٦، ص ١٣٣

في إطار هذا التبادل بين الصيغتين - لاشك - تعكس هذا النوع من التصبب والغيرة على النحو الذي رأيناه •

#### المراوغة والاستنكار الجروز:

ثمة أبيات في ديو إن على محمود طه تطرح تساؤلات، وفي الوقت نفسه يعدل بها عن إلى الأسلوب الخبرى، وقد ينتوع إتيانه في الجملة بما يعكس نوعا من التوتر، ومن خلال هذا التوتر يمكن أن يُكسب الصياغة حيوية، ويمدها بطاقات مؤثرة في نفس المثلقي •

> وقصيدته " حديث قبلة " (") تُسِاللني حلوة الميسم: تعبدثت عنبين وعبن قنلية فإن تتكريها فما حيلتى

متى أتت قبلتنسى فسي فمسي ؟ فبالسك مسن كساذب ملهسدا فقلت أعابثها: بل نسبت، وفي الثغر كاتت وفي المعصم 

تبدأ الأبيات بصبغة خبرية من خلال محاورة خارجية، تحمل قربنة المشاركة في " تُساقلني " وتؤكد أن الحوار يقوم بين طرفين يتحدد موقفهما من خلال التحاور، وهو ما يعكس تجرؤها على السؤال الفاضح الذي يحمل شعوريا معنى العرض والتحضيض على الرغم من أن الألفاظ بَحمل أشر هذا التفاعل ،

<sup>(&</sup>quot;1) ديوانه: مرجع سابق، ص ٢٤٨

إن البدء بهذا التساؤل يعكس تجمعا لمشاعر متزاحمة، قد تختص بموقف محدثته، الذي يحمل عنصرى المبادرة والمبادأة في آن واحد •

وقد علل لهذا التساؤل بالخبر الحاسم تعليلا حواريا وظف له الصميغة الخبرية في البيتين التاليين:

وفى الثغر كانت وفسى المعصم ن وهاهى ذى شعسسلة في دمسي

فقت أعابثها : بسل نسيت، فأن تنكر بهسا فسا حيلتس،

ليقرر حقيقة، من خلال واقع ملموس، وفي صدياغة دلالات لغظية، استشعرها في رد شاعرنا "فقلت أعليثها"، مع أسلوب الإضدراب الدذي يحمل التهكم المشوب بالحذر، معززا المعنى بالصديغة الخبريسة الحاسمة فماحدث كان أمرا واقعا وحقيقة لاشك فيها والذليل: "وفي الثغر كانت وفي المعصم" ويلعب الحذف دورا بارزا في إحكام الصباغة، وتقرير الحقيقة التي انحصر حدثها بين مكانى الفعل، مستخدما "في " الوعائية، كمسا أن البيت الثاني يحمل إدانة شعورية تشي بالتشكك نفسه، وهدو تشكك يؤيد الحقيقة المحمولة في الصيغة الخبرية •

وإذا كان النحويون يؤكدون على أن حنف ما يعلم جائز ' فسإن ورود كان تامة يحمل دلالة بينة على هذا المدلول، وكأن لسان حاله يقول: " كاتت . . . . . "

وحين لحتاج الأمر إلى تعليل يصف فيه هذا الواقع عمد مرة أخرى إلى الصيغة الطلبية ولكن بذكل الأمر هذه المرة، وفي صورة تساؤلات مباشرة حيث لاتجد مناصا للفرار من إقرار الحقيقة وتأكيدها، من خــــال مشــــاعر الاستسلام، فيما نلمحه من رصد لصورة التخائل والاستبطاء:

# سلى شفتيك بعدا حستداه من شفتى شدوم

هذه الشحنة المقنعة تضيف إلى الشحنات الشعورية مزيدا من القدوة ا لتندفع من خلال صيغة طلبية ثالثة حملها البيت التالى بما يحمله من سد لمنابع العناد والتخانل، ومايتلوه من أبيات وكاني بلمان شعورها يقرر إثبات هذا الاستفهام المنفى في شطريه ويطرح مبادرة جديدة من التجرؤ المسبوق بالمراوغة في صورة الأسلوب الكنائي الذي حمل المعاني كلها مصحوبة بقد النما فقد ل:

# بر عبر المرابع عندها نظريك ؟ وبالراحتين ألم تحتمي.

وكأنه يستطفها؛ ليثبت المعنى المراد من خلال هذا المسزج الطريسف الأساليب والتراكيب المتناغمة ،

وإذا كان الشاعر قد عمد في أبيات سابقة إلى الجمع بين صيغ النداء والأمر تارة ، والاستفهام تارة أخرى ،فإنه يجمع بين بعض هـذه الصـيغ وصيغة النداء هذه المرة ، وهذا النتوع له ارتباط بأداء المعنى ؛ فكل صيغة منها توظف لأداء جزء من الدلالة يسهم في بناء المعنى الكلى للقصيدة .

ومن خلال هذا الانعطاف يطرح مبادرة جديدة خلال صديغة خبرية مباشرة لم تخل من عدول إلى إنشاء طلبى يتمثل في نهى يخرجه البلاغيون إلى دائرة الانتماس؛ ليحمل معه دلالة النصح والإرشاد وبما تنم عن افتراضات يستقيها من خلال صيغة النهى الموجهة لمحدثته " فلا تقدمي! "

المشوبة بعدم الاكتراث، وفي الوقت نفسه تعبرعن ارتباح برضا شعورى ، وإشباع عاطفي مشوب بالتعجب :

هب من أنها نعمة نلته المستوى الأسلوبية، أنت نابعة من مثيل بحمل على أن هذه النوطئة على المستوى الأسلوبية، أنت نابعة من مثيل بحمل همس الاستدراج المشوب بثنك حذر محمول في " إني "، وعلى يقين مسبب لإغراء من خلال الشطر الثاني من البيت •

فإن شئت أرجعتها ثقيسا مضاعفة للفسم المنعسم ومن خلال الأسلوب للكذائي بما يحمل عدم النردد يتجلى المزج بين شطرى البيت التالي؛ فإذا بالمسيغة الخبرية في الشطرة الأولى بما تحمله من غاية داخلية تُتَمَنَّى، تشكل مع المصيغة الثانية " الدلالة نفسها - دلالة تعنى عدم الإحجام في نهاية الشطرة الثانية - " فلا تُحْجِم " وتتوافق معها، والموجهة للشاعر بما تحمل دلالسة المغامرة والجرأة بعد التراجع ، وكأنى بها شاعت الأ تترك الموقف ضعية للتنزق والضياع:

فقالت وغضَّت بأهدابها: إذا كان حقا فسلا تحهم ثم يعدل مباشرة إلى الصيغة السردية الخبرية؛ ليضسع آلية التمنى والموافقة وعدم التردد، ثم الانطلاق إلى مد رومانسي جديد مسن خسلال خطوات لهذه التصرفات الجريثة، فقد تغمض عينيها؛ لتتناوم، وقد تفضى؛ لتتحالم، وهو مايشي بقمة الرضا والإشباع مصحوبا بقمة الجرأة ، وهو ما يؤكده المد الصوتي الحادث في بعض الألفاظ على نحو مانري في قوله: فقلت : وأفيك أن تحلب إ

ساخص عنے کے لااراك وما في مسنبك من ماثم

ساغمض عينسيَّ كسى لأأر اك كأنك ألىَّ الطَّنْسَمُ البَاتَسَيِّ

إن الصيغ الإنشائية في شعر "طه " بتنوعها ، ويُعكَّانُها المنشابكة، وقطرُقها على التجدد والتركة ، ومن خلال الآداء التبائل ، والمزج ، انشكا مع الصيغ الخبرية أونا مميزا من التعبير الفني الفؤار في القار المثلقي ، وفي الوقت نفسة تشكّل بعدا نفسيا يريطه بالمبدع ، وتقضى على الرتابة والنمسية التي قد فقع فيها التناول القبير المؤد

و هكذا تتأثر الأساليب الفنية في أداء تبادلي من خلال المزج الذي ارتاء شاعرنا بين الغير والإنشائية، مما كان له الأثر في الإمنهام في التعبير عن خصوصية الحالات الشعورية والأجواء الوجدانية الشماعر "إذ تبايئت أحوالها بما يتور في مخيلة الشاعر ، وقد ساعد هذا المسزج على يسراز التعاطف والتناغم بين هذه الصيغ ؛ إذ شكلت كل صيغة جزءا من الدلالية وتضافرت " المعاني النفسية الجزئية التي تؤديها هذه القوالب في القطعة الابلية على تصوير المعنى الكلي أو الغرض العام له " (") .

٣. الغانمـــة

الصبيغ والأساليب .

لما بعد: ١٠٠٠

فإن ما توصل إليه البحث بعد هذه الدراسة يمكن أن نعرضه فيما يلي:

<sup>( . )</sup> دُّ دَرُويشُ الْجَنْدَى : علم البُعلَى ، دار لَهضه مصر ، ١٩٩٠ ، ص ١٠

- ١. أن منهجية المزج بين الصيغ الطلبية والصيغة الخبرية كأداء تبادلى بينهما تعزى إلى منهج بلاغى حديث، يحاول أن يفك البلاغة العربية من إسار التقعيد، وأن هذا المنهج النقدى يفتح بابا للباحثين فسى ارتياده، وتطويره؛ بما يحقق نقلة جديدة في عالم البلاغة العربية ويخاصة أن هذا النوع من الدرس النقدى ينتقل ويسرى بسرعة في الدنات العربية العربي
- أن ديوان الشعر ادى على محمود طه يزخر بهذا النوع من الصياغة، وهذا مزج في معظم القصائد بين الخبر والإنشاء .
- ٣. أن الوضع الدلالى يختلف حين الأداء التبادلى أوالمزج بين صبيغتى الخبر والإنشاء فى شعر " على محمود طه "، وحينتذ لم يكن القصد منه الحكاية الخبرية النقريرية التي قد تصدق مع الواقسع أو تتسافى معه بقدر ما قُصد بدلالته التعبيرية ليصال المعانى فى السنفس دون النظر إلى عنصر المطابقة مع الواقع الخارجى ؛ ومن ثم أنت أهمية تتاول الأساليب والصيغ الفنية الموروثة من خلال منهج جديد بروية حديثة ،
- وإن ما يميز شعر "طه" هو أن صياغته الفنية لاتجهد القارئ!
   ليسير معه في دروب موغلة •وقد لعب التمازج بين الصيغ الفنيسة
   والأساليب في إشاعة هذا الجو الدلالي الإيحائي •
- مما أن هذا الأدار المتبادل في شعر "طه " أبان دلالة ثرية ، وقدرة
   على التعبير عن شتى المعانى ، والإيحاء بشتى الأقكار والخدواطر

النَّى يريد أن يبوح بها ؛ ومن ثم فقد تجاوز شعره من خلال العـــزج دلالات محددة تثرى وجدان القارئ ه

آ. حين عمد " طه " إلى التتويع بين الصيغ كان هذا دليلا على تــزاهم
 المشاعر ، وجولان الأهاسس ، وتنفق الأفكار في نفسه .

هذا وبالله التوفيق ،،،،،

# ٤. المصادر والمراجع

الدواوين والمعلجم اللغوية:

على محدود طه ١٩٨٦ . ديوان على محدود طه، دار العودة بيروت ١٩٨٦

مجمع اللغة العربية

Y . . .

الكتب والدواوين:
 د • أحمد درويش

 ٣. دراسة الأسلوب بين المعاصدرة والتسراث، مكتبة الزهراء، القاهرة (د.ت، ط)

٢. أ المعجم االوسيط، طبعة وزارة التربية والتعليم،

أنور المعداوي

على محمود طه : الشاعر والإنسان ، االألف كتاب \*

الثانى " ١٢١ الهيئة لمصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،

بالاشتراك مع دار الشئون التقافية العامة ، بغداد ١٩٨٦

د. حسن البنداري

أ. تجليات الإبداع الأنبى – دراسة في الشعر والقصة

والمسرح، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ٢، ٢٠٠٢٠

جداية الأداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر،
 مكتبة الأنجاو المصرية، القاهرة، طاع، ١٩٩٩

٧. علم المعانى ، الأنجاق ، ١٩٩٠

 ٨. فاعلية التعاقب في الشعر العربي الحديث، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى، ١٩٩٥

٩. علم المعاني ، دار نهضة مصر ، ١٩٩٠

 ١٠ مختصر المعاني، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مكتبة صبح، القاهرة، ط ٢

. ١١. لغة الشعر العربي الحديث، دار المعارف القاهرة، ١٩٧٩ -

١٢ على محمود طه – شعر ودراسة، دار اليقظة العربية
 للتأليف والترجمة والنشر، دمشق ١٩٢٢

الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي ، دار الفكر العربي
 القاهرة ، ١٩٨٦ .

١٤. البحث البلاغي عند العرب - تتاصيل وتقديم، دار
 الفكر العربي، الطبعة الثانية، ١٩٩٦

١٥. البلاغة العربية: دراسة فنية في الأسلوب، دار
 النصر ، القاهرة ١٩٩٥

١٦. التمبير البياني - رؤية بلاغية نقدية، مكتبة الأداب في
 القاهرة ، ط ٥ ، ٢٠٠٣ ،

 الراءة الشعر وبناء الدلالة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط.١، ١٩٩٩٠ د • درويش الجندي

سعد الدين النفتاز انى

د • السعيد الورقى

سهيل أيوب

د • شفيع السيد

|                      | ١٨. النظم وبناء الأسلوب في للبلاغة للعربية، دار غريب   |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
|                      | للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠٦، ط ١                      |
| د • مسلاح فضل        | ١٩.بلاغة الخطاب وعلم النص، عللم المعرفة، الكويت،       |
|                      | المدد ١٦٤، أغسطس ١٩٩٧ ،                                |
| د • شوقی ضیف         | ٠٠.دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف،        |
|                      | القاهرة، مذك،                                          |
| د • عبد الحكيم راضي  | ٢١. نظرية اللغة في النقد العربي، مكتبة الخانجي ،       |
|                      | القاهرة ، ١٩٨٠ .                                       |
| عبد القاهر الجرجاني  | ٢٢. أسرار البلاغة، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر،  |
|                      | • 14YA                                                 |
|                      | ٢٣.دلاتل الإعجاز ، شرح وتعليق معمد عبد المنعم          |
|                      | خفاجي ، القاهرة ، مطبعة القاهرة ، ١٩٦٩ .               |
| د • عبد الفتاح عثمان | ٢٤. في علم المعاني ، دار الهاني الطباعة ،              |
|                      | 199149.                                                |
| د - عبد القادر القط  | ٢٥. الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، مكتبة   |
|                      | الشباب ، المنيرة ، ١٩٩٧ .                              |
| د. عبد الواحد علام   | ٢٦. القاعدة والنص – دراسة في الفصل والوصل ، دار        |
|                      | الثقافة العربية ، القاهرة (د٠ط٠ت) .                    |
| د • عز الدين إسماعيل | ٢٧. التفسير النفسي للأدب، دار العودة ودار التقافة،     |
|                      | بيروث                                                  |
| د ۰ علی عشری زاید    | ٢٨. عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة دار العلوم، |
|                      | ط۲، ۱۹۷۹ ۰                                             |

معمد حماسة عبد ٢٩ بناء الجملة في الشعر العربي ، مكتبة الخانجي اللطيف ١٩٩٠

د محمد عبد العطلب ٣٠. البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان، الشركة المصرية
 العالمية للنشر - لونجمان، ط.ا ، ١٩٩٤،

٣١. علم الأسلوب ، الهيئة العصرية العامة الكتاب " سلسلة دراسات أدبية " ، القاهرة ، ط٢ ، ١٩٨٥ .

٣٧. قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ، الهيئة المصرية العامة المكتاب "دراسات أدبية"، القــاهرة ، ط٢ ، ١٩٩٥

د - محمود الربيمي ٣٣٠ قراءة الشعر ، مكتبة الشباب ، القاهر ي ١٩٨٥ د

• الدوريات:

صنعيقة دار الطوم ٢٤. العند ١٣، يونيو ١٩٩٩ ه

# أهل الصفة في القرآن والسنة

د/ قاطمة الرهراء محمد سعاد(\*)

#### مقدمة :

كاتوا صقوة من الصحابة الذين آمنوا بريهم، وتركوا الأهل والديار والأموال، متجردين من كل مظهر من مظاهر الدنيا، حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، إنهم أهل الصفة، أضياف الله، وأضياف الإسلام، جند لا تنام لهم عين، ولا يغفل لهم جنن.

أخبارهم قليلة، ومتناثرة في كتب التفسير والحديث، والإشارات إليهم عابرة؛ مما يدعو إلى التساؤل عن حقيقة هذه الجماعة من الصحابة، وعن أسباب اهتمام النبى (ﷺ) بهم؛ كان يقرئهم القرآن، ويعلمهم السنة، ويدعوهم الذكر، ويشركهم في كل الغزوات، يوصى بإطعامهم، يرسل إليهم الصدقات والهدايا التي تهدى إليه. من هم؟ وما عددهم؟ وهل كان لهم منهج؟ وما هي حقيقة الصلة بينهم وبين الصوفية؟

وفي هذه الدراسة نحاول أن نجلى هذه الجوانب كلها؛ لنقدم جانباً مضيئاً من فكر الإسلام وتاريخه، ونلقى الضوء على المدرسة النبوية ومنهجها في تربية المسلم تربية إيمانية صادقة.

ورأينا أن نقسم الدراسة إلى مبحثين كالآتى :

<sup>(\*)</sup> مدرس الدراسات الإسلامية - قسم اللغة العربية، جامعة حلوان.

# الْبِحِثُ الأولِ : ذكر أهل الصفة في القرآن ويشتمل على :

أ - صفات أهل الصفة.

ب- ما نزل في بعض أفراد الصفة.

جــ - قصة إبن أم مكتوم.

## البحث الثَّاني : أهل الصفة ودورهم في الدعوة ويشتمل على :

أ - صبورة أهل الصفة في الحديث،

ب- بم يعرف أهل الصفة؟

حـــ مل كان لأهل الصفة منهج؟

د - علاقة أهل الصفة بالمتصوفة.

# المبحث الأول ذكر أهل الصفة في القرآن الكريم

كانت الهجرة من أهم دعائم نشر الدعوة الإسلامية وإنشاء المجتمع الجديد في المدينة.

هاجر المسلمون الأولون إلى الحبشة في وفدين: الوفد الأول في السنة الخامسة من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول من هاجر عثمان بن عفان وزوجه السيدة رقية ابنة النبي (震) ومعه أحد عشر رجلاً وأربع نسوة، وكان الرسول قد أذن لهم بالهجرة وقال لهم إن بالحبشة ملكاً لا يظلم عنده أحد، فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم فرجاً (ال. ثم بعث الرسول (紫) بالوفد الثاني بعد

<sup>(</sup>١) فتح البارى، شرح صحيح البخارى، ابن حجر العسقلاني، ص٧/٥٠٠

ذلك، يقول عبد الله بن مسعود: "بعثنا النبى (義) إلى النجاشي وندن نحو من ثمانين رجلاً، فيهم عبد الله بن عرفطة، وعثمان بن مظعون..." (۱).

ثم أمر الرسول (ﷺ) أصحابه بالخروج إلى المدينة مهاجرين، فكان أول المهاجرين أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة، وخالف البراء بن عازب في صحيح البخاري، وقال: "أول من قدم علينا من المهاجرين مصحب بن عمير، وابن أم مكتوم، ثم توجه باقي الصحابة شيئاً فشيئاً، إلى أن أذن الله تعالى لرسوله الكريم بالهجرة إلى المدينة بصحبة أبي بكر الصديق، ومعهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق."، فلما استقر بها خرج من بقي من المسلمين من مكة، وكان أكثرهم يخرج سراً حيث لم يبق منهم بمكة إلا من غلب على أمره من المستضعفين.

وعد الله سبحانه المهاجرين الأولين بالثراب وحسن المآب، وبشر هؤلاء المهاجرين بالخلاص من الطغيان إلى أرض أخرى يعبدون فيها الله، وينشرون دعوة التوحيد، والإيمان بجنات عدن، ونعيم مقيم، وقد نطق بفضلهم القرآن الكريم في كثير من الآيات منها: ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَالُوا وَقُتُلُوا لَأَكُمُ مَنْ النَّوَيَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ التُوابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَتُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيلِ اللَّه بَأَمْوَالهمْ

<sup>(</sup>١) السابق، رواه أحمد بإسناد حسن، جـ٧-٨/٧.

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٧/٤٤٠.

وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠].

وإذا كان الله سبحانه وتعالى وعد المهاجرين الذين جادوا بأموالهم وأنفسهم حباً لله ورسوله سعة الرزق في الدنيا، وجنة الخلد في الآخرة، نجده خص فقراء المهاجرين من أهل الصفة بكثير من التكريم، فنزلت بعض الآبات تصف حالهم، وتثنى عليهم، وأخرى اختصت بمواقف تمس بعض أفرادها كعرباض بن سارية، وابن أم مكتوم، وبلال وخباب وسلمان وغيرهم من الصحابة الأجلاء ساكنى صفة رسول الله (ﷺ) وسوف نتناول هذه الآبات الكريمة وآراء المفسرين فيها.

#### ١ـ صفات أهل الصفة :

بدأنا بآية من سورة البقرة "المدنية" عرضت لفقراء المهاجرين وأحوالهم، وإن لم تكن هي أول ما نزل فيهم، بل نزل قبلها بعض الآيات في فقراء المهاجرين، وذلك لأن هذه الآية أجمع المفسرون أن المقصود بها أهل الصفة، كما أنها تضم صفات هذه الفئة الفاضلة المخلصة من الصحابة معن سكنوا الصفة.

ووردت الآية الكريمة في سورة البقرة تتضمن الإشارة إلى الفقراء المهاجرين وصفاتهم وسيماهم، أجمع أكثر المفسرين على أن المقصود بهؤلاء الفقراء المهاجرين هم أهل الصفة، وذلك في قوله تعالى:

لِلْفَقَوَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءَ مِنَ التَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّه بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٧٤.

وتعد هذه الآية هي الأصل في ذكر أهل الصفة بأحرائهم وصفاتهم في القرآن الكريم، جاء في الطبرى "وقيل: إن هؤلاء الفقراء الذين ذكرهم الله في هذه الآية هم فقراء المهاجرين عامة دون غيرهم من الفقراء". قال مجاهد: "للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله مهاجري قريش بالمدينة مع النبي (ش) أمر بالصدقة عليهم، وكذلك قول ابن أبي جعفر عن أبيه: هم فقراء المهاجرين بالمدينة، وعن السدى: "للفقراء الذين أحصروا" فقراء المهاجرين(").

أما القرطبى فيقول: "إنما خص فقراء المهاجرين بالذكر؛ لأنه لم يكن هناك سواهم، وهم أهل الصفة، وكانوا نحواً من أربعمائة رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله وما لهم أهل ولا مال، فبنيت لهم صفة فى مسجد رسول الله فقراء على رسول الله والما لهم أهل الصفة. قال أبو ذر: "كنت من أهل الصفة، وكنا إذا أمسينا خصرنا باب رسول الله (ﷺ) فيأمر كل رجل فينصرف برجل، ويبقى من يبقى من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤتى النبى (ﷺ) بعشائه ونتعشى معه، فإذا فرغنا قال رسول الله (ﷺ): ناموا فى المسجد"(١). قال الزمخشرى أيضاً: (الذين أحصروا فى سبيل الله) هم الذين أحصرهم الجهاد (لا يستطيعون) الاشتغالهم به (ضرباً فى الأرض) للكسب، وقيل: هم أهل الصفة.. فكانوا فى صفة المسجد، وهى سقيفة بتعلمون القرآن بالليل ويرضخون النوى بالنهار، وكانوا يخرجون فى كل سرية بعثها رسول الله. فمن كان عنده فضل آناهم به إذا أمسى"(١).

 <sup>(</sup>۱) جامع البيان في تفسير القرآن، أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى، دار المعرفة، ببروت، ط أو لم.، ۱۹۹۲، المحلد الثالث، ص.٦٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، جــ٣/٣٣-٣٤٠.

وقريب من هذا التعريف قول الفخر الرازى: "هذه الآية نزلت في فقراء المهاجرين وكانوا أربعمائة، وهم أصحاب الصفة لم يكن لهم مسكن ولا عشائر بالمدينة، وأضاف موضعاً دورهم في ذلك الوقت من تاريخ الدعوة: "وكانوا ملازمين المسجد، يتعلمون القرآن ويصومون ويخرجون في كل غزوة"(ا).

وبين الله سبحانه وتعالى من أحوال أولئك الفقراء المهاجرين ما يوجب الحنو عليهم بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ ﴾ والمعنى حبسوا ومنعوا.

يرى ابن عطية أنهم "هم حابسو أنفسهم بربقة الدين، وقصد الجهاد وخوف العدو إذا أحاط بهم الكفر، قصار خوف العدو عذراً أحصروا به "(<sup>4)</sup>. وقال قتادة: "حصروا أنفسهم في سبيل الله للعزو، وهو رأى الأكثرية. ولهذا قال: "لا يستطيعون ضرباً في الأرض" أي لما قد ألزموا أنفسهم من الجهاد(<sup>6)</sup>. ثم قال: "يحسبهم الجاهل

۱۱) الفخر الرازی، جــ٧/۸٤.

<sup>(</sup>٣) الفخر الرازى، جــ٧/٨٥.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز ، جـــ ٢/٨٦٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي، جــ٣٤١/٣٤.

أغنياء من التعفف" تعددت الآراء حول معنى هذا الجزء من الآية، ومن أوجه وأنسب الآراء قول الطبرى: يحسبهم الجاهل بأمرهم وحالهم أغنياء من تعفقهم عن المسألة وتركهم التعرض لما في أيدى الناس؛ صبراً على البأساء والضراء (١٠٠٠).

قال تعالى: (تعرفهم يسيماهم) اختلف العلماء في تعين السيما التي أخبر الله جل جلاله بها، فقال مجاهد: الخشوع والتواضع، وقال السدى: أثر الفاقة والحاجة في وجوههم وقلة النعمة، قال مكي: أثر السجود، وقول ابن عطية: وذلك أنهم كانوا متفرغين متوكلين لا شغل لهم في الأغلب إلا الصلاة، فكان أثر السجود عليهم<sup>(۱)</sup>.

ويخالف القرطبي الرأى للسابق ويقول: "وهذه السيما التي هي أثر السجود الشترك فيها جميع الصحابة رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر سورة - الفتح - بقوله: ﴿ سيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود ﴾ (٢). فلا فرق بينهم وبين غيرهم، ويرى أن الحاجة والفقر هي العلامة المميزة لهم، ولذلك يقول: "قلم يبق إلا أن تكون السيما أثر الخصاصة والحاجة، أو يكون أثر السجود أكثر، فكانوا يعرفون بصفرة الوجوه من قيام الليل وصوم النهار (٤). ومع ذلك كانوا لا يسألون البتة، وأجمع جمهور المفسرين على أن التعفف صفة ثابتة لهم، ومن ذلك ما رواه ابن سعد بسنده عن أبي هريرة: "رأيت ثلاثين رجلاً من أهل الصفة يصلون خلف رسول الله والله عليهم أردية".

<sup>(</sup>١) جامع البيان، الطبرى، جــ٣/٥٦.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جــ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن، جـ٣٤٢/٣.

ويرى الفخر الرازى أن الآية هي وصف مفصل لأحوال أهل الصفة، فقال: اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء الفقراء بصفات خمس:

# الصفة الأولى: ﴿ الدِّينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ :

وذكر عدة أقوال أقواها: أنهم حصروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد، وأن قوله: "في سبيل الله" مختص بالجهاد في عرف القرآن، ولأن الجهاد كان واجباً في ذلك الزمان، وكان تشتد الحاجة إلى من يحبس نفسه للمجاهدة مع رسول الله ( الله فيكون مستحداً لذلك، متى مست الحاجة، فبين الله تعالى في هؤلاء الفقراء أنهم بهذه الصفة، ومن هذا حاله يكون وضع الصدقة فيهم يفيد وجوهاً من الخير (1).

# الصفة الثانية: ﴿ لا يستطيعون ضرباً في الأرض ﴾ :

وعدم الاستطاعة إما أن يكون لاشتغالهم بصلاح الدين، وبأمر الجهاد، فيمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة، وإما لأن خوفهم من الأعداء يمنعهم من السفر، وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه، وعلى جميع الوجوه فلا شك في شدة لحتياجهم إلى من يكون معيناً لهم على مهماتهم.

# : ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف $^{(7)}$

الحسبان هو الظن، وقوله: "الجاهل" لم يرد به الجهل الذى هو ضد العقل، وإنما أراد الجهل الذى هو ضد الاختبار، أى يحسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء من التعفف بإظهارهم التجمل وتركهم المسألة.

<sup>(</sup>١) الفخر الرازي، جـ٧/٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) السابق، جــ٧/٧ بتصرف.

# الصفة الرابعة : ( تعرفهم بسيماهم $)^{(1)}$ :

والمراد بها "... أن لعباد الله المخلصين هيبة ووقعاً في قلوب الخلق، كل من رآهم تأثر بهم، وتواضع لهم، وذلك إدراكات روحانية، لا علامات جسمانية.. ومن هذا الباب الخشوع في الصلاة، كما قال تعالى: ﴿ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ﴾، وأيضاً ظهور آثار الفكر، روى أنهم كانوا يقومون الليل للتهجد، ويحتطبون بالنهار للتعفف.

# الصفة الخامسة : ( لا يسألون الناس إلحافاً )<sup>(٢)</sup> :

أى أنهم سكتوا عن السؤال، لكنهم لا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الحال، وإظهار الانكسار ما يقوم مقام السؤال على سبيل الإلحاف، بل يزينون أنفسهم عند الناس، ويتجملون بهذا الخلق، ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه إلا الخالق<sup>(7)</sup>.

كما ذكر الله سبحانه وتعالى فى سورة الحشر فضل هؤلاء الفقراء المهاجرين وإخلاصهم، فمدحهم وأثنى عليهم بقوله: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادُقُونَ ﴾. وخصهم بنصيب من الفيء والغنائم، وذلك فى قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اللّهِ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرِضُواناً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَصُواناً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَصُواناً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَصُواناً وَيَنْصُرُونَ اللّهَ وَرَصُولًا أُولَئِكَ هُمُ الصَّادُقُونَ ﴾ (أ).

<sup>(</sup>١) السابق بتصرف.

<sup>(</sup>٢) السابق، جــ٧/٨٨ بتصرف

<sup>(</sup>٣) السابق بتصرف.

 <sup>(</sup>٤) الحشر الآية ٨.

للفقراء السهاجرين أى الفيء والغنائم للفقراء السهاجرين؛ لقوله تعالى فى الاَيّة السابقة: ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَاسَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَآثِنِ السَّبِيلِ... ﴾ (١).

قال القرطبى: "قبل: هو بيان لقوله: (ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل) فلما ذكروا بأصنائهم قبل: المال لهؤلاء؛ لأنهم فقراء ومهاجرون وقد أخرجوا من ديارهم، فهم أحق الناس به". وقد وصفهم قتادة بقوله: هؤلاء المهاجرون النين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حباً شه ولرسوله، حتى أن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دبتًار غيرها. "وأخرجوا من ديارهم" أخرجهم كفار مكة، أى أحوجوهم إلى الخروج") فتركوا ديارهم وأموالهم أى أملاكهم وأرضهم وتجارتهم، ولم يستطيعوا أن يحملوا منها شبئاً؛ ولذلك أصبحوا فقراء لا يملكون إلا قوة إيمانهم وزهده في الحياة الدنيا وحب الله ورسوله.

ولذلك قال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن جبير: كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحج عليها، ويغزو، فنصبهم الله إلى الفقر وجعل لهم سهماً في الزكاة، (يبتغون فضلاً من الله ورضوانا) أى غنيمة في الدنيا، ومرضاة ربهم في الآخرة(<sup>7)</sup>.

وفى قوله: (اخرجوا من ديارهم وأموالهم) أنهم أجبروا على أن يتركوا

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي، جـــ١٩/١٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي، جــ١٠/١٨.

ديارهم وأموالهم وخرجوا إلى المدينة حيا في الله ورسوله، فآواهم رسول الله في كل صفة المسجد وحبسوا أنفسهم لتعلم القرآن ومدارسته، والتأسي برسول الله في كل قول أو فعل والجهاد في سبيل الله فلم يتخلفوا عن أي غزوة لو سرية، وكانوا في طابعة المجاهدين، واستشهد بعضهم في بدر وأحد وتبوك وغيرها كثير منهم من كبار الصحابة والطابهم، وتذكر منهم أبا در العفاري وأبا هريرة، ومصعب بن عمير، وسلفان القارسي، وعبد الله بن مسعود وغيرهم.

# ٧- مَا تَدُولُ فَي يُعْمَنُ الْفُرَادُ الْصَفَلَا :

وفي سورة التوبة اية جليلة روى المفسرون أنها نزلت في بعض الصحابة من الضّعفاء الفقراء من نزل الصفة كشرباض بن سارية، وسالم بن عمير وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلا عَلَى اللَّهِنَ إِذَا مَا أَتُوكَ لَتَحْمَلُهُمْ قُلْتَ لا أَجَدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْه تُولُوا وَاغْيَنْهُمْ تَلْيُصْ مِنَ الدَّمْعِ حُرَانًا أَلَّا يَجِدُوا مَّا يُتَفَقّونَ ﴾ (١).

قال أبو نعيم: "نزلت هذه الآية في العرياض بن سارية وأصحابه")، وهو من أهل الصفة ومن رواة الحديث"، كما نزلت في سالم بن عمير")، وهو من أهل الصفة أيضا ممن شهدوا بدرًا.

قال القرطبي: "روى أن الآية نزلت في عرباض بن سارية، وقيل: نزلت في عائز "بن عمرو، وقيل: نزلت في بني مقرن وعلى هذا جمهور المفسرين"(أ).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة أية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء، لابي نعيم، حــ ١٤/١.

<sup>(</sup>٣) السابق، جـــ ا/ ١٧١٠.

<sup>(</sup>٤) الْجَامُع لاَحْكَامُ القُرُّ أَنَّ، مَحمدٌ بن لحمدٌ الأنصارَى القُرْطَبْي، جـــ٨/٢٢٨.

نقل الولحدى: "أن هذه الآية نزلت في البكانين وكانوا سبعة: معقل بن يسار، وصخر بن خنيس، وعبد الله بن كعب الأنصارى، وعلبة بن زيد الأنصارى، وسالم بن عمير، وثعلبة بن غنمة، وعبد الله بن معقل، أنوا رسول الله (ﷺ) فقالوا: يا نبي الله، إن الله عز وجل قد ندبنا للخروج معك، فأحملنا على الخفاف المرفوعة والنعال المخصوفة نغزو معك، فقال: "لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون "(1).

وأورد ابن كثير عن طريق العوفي عن ابن عباس رواية مماثلة لكنها أكثر تفصيلاً، وتبعه السيوطي في نكرها قال: "أمر رسول الله (قلل) الناس أن ينبعثوا معه غازين، فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن معقل بن مقرن المزني، فقال: يا رسول الله أحملنا، فقال لهم: والله لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وهم يبكون وعز عليهم أن يحبسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً، فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: (ليس على الضعفاء) إلى قوله تعالى: ﴿ وَلا عَلَى النّبِينَ إِذَا مَا أَتُوكُ لَتَحْمَلُهُمْ قُلْتَ لا أُجِدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ لَوْ وَالْ يَعْمَلُهُمْ تَقْيَضُ مِنَ اللّهُمْ حَزَناً آلا يَجِدُوا مَا يُتَفِقُونَ ﴾ .. إلى قوله تعالى: ﴿ فهم لا يعلمون ﴾ (١).

وما جاء عند الواحدى في بيان سبب نزول هذه الآية – آنفاً – قريب من هذا المعنى، ومن المعروف أن سورة التوبة نزلت في تبوك ونزلت بعدها كما قال

 <sup>(</sup>۱) أسباب الذرول، لهى الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدى النيسابورى، تحقيق:
 رضوان جامع رضوان، مكتبة الإيمان، طأولى، ١٩٩٦م، ص ١٧١١، ١٧٢.

القشيرى(١). وبذلك اتفقت آراء المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة أصحاب الحاجة أرادوا أن يشتركوا مع الرسول في الغزو، ولم يتمكنوا الضيق ذات الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة يلتمس لهم العذر ويعنيهم، ولذلك قال القرطبي: "والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفعه في غزوة أنه لا يجب عليه"(١).

ومن الآيات الشي يرى المتصوفة أنها نزلت في بعض أهل الصفة قوله تعالى: ﴿ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْقَدَاةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مَنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَطْرُمَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣).

قال السهروردى في وصف أهل الصفة: "وفيهم نزل قول الله تعالى: ﴿ وَلا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيّ... ﴾ (أ). وكذلك جاء في حلية الأولياء(").

وهذه الآية من سورة الأنعام وهى مكية فى قول الأكثرين، قال ابن عباس وقتادة: هى مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة، قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدُووا الله حَقَ قَدُره ﴾ نزلت فى مالك بن الصيف، وكعب بن الأشرف اليهوديين، وقوله تعالى : ﴿ وَهُو الذَّى أَنشا جنات معروشات وغير معروشات ﴾ نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس الأنصار ع،(١).

<sup>(</sup>٢) السابق، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٤) عوارف المعارف، جــ ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: حلية الأولياء، لأبى نعيم الإصفهاني، جـــ ٣٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، جـــ٣٨٢/٦.

وقد تتبعنا الروايات التى ذكرت فى أسباب نزول هذه الآية الكريمة، ووجدنا أن بعضها يتفق مع كون السورة مكية والبعض الآخر لا يتفق، وقد أشار إلى ذلك بعض المفسرين فقد جاء فى أسباب النزول للسيوطى أن "خبابًا قال: جاء الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصين، فوجدا رسول الله (紫) مع صهبب، وبلال، وعمار، وخباب قاعدا فى ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبى (紫) حقروهم، فأتوه فخلوا به فقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد، فإذا نحن جنناك فأقمهم عنا، فإذا فرغنا فأهد معهم إن شئت، قال: نعم، فنزلت (ولا تطرد الذين يدعون رهم) ثم ذكر الأقرع وصاحبه، فقال: (وكذلك فتنا بعضهم بعض) وكان رسول الله (紫) يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فنزل (واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم) (١).

نتوقف عند أمرين في هذه الرواية:

الأولى : إن الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصين قدما على الرسول في عام الوفود بالمدينة ولم يكونا من أهل مكة.

الثاني : الثابت أن سورة الأنعام نزلت في مكة قبل الهجرة، ولذلك نجد ابن كثير يقول: "هذا حديث غريب، فإن الآية مكية، والأقرع وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر"(). ولذلك لا يستقيم القول بأنها نزلت في أهل الصفة، وإنما في

 <sup>(</sup>۱) أسباب النزول، جلال الدين السيوطى، تحقيق: حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، الطبعة الأولى، ۲۰۰۷، القاهرة، ص.۱۸۰

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر، جـــ۱۳٥/۲.

ضعفاء المسلمين، ونظن أن الذين طلبوا من النبى (ﷺ) أن يجلس معهم ويبتحد عن مجالسة فقراء المسلمين هم أناس من كفار قريش، كما نتبين مما أورده المبيوطي في رواية أخرى "عن أحمد والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله (ﷺ) وعنده خباب بن الأرت، وصهيب، وبلال، وعمار فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء؟ أهؤلاء مَنْ الله عليهم مِنْ بيننا، أو طردت هؤلاء لاتبعناك، فأنزل الله فيهم القرآن: ﴿ وَالدِّرْ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ سبيل المجرمين ﴾ (١/١٠).

ويويده ما ذكره الواحدى وجاء في صحيح مسلم أن سعد أ<sup>[7]</sup> قال: نزلت هذه الآية فينا ستة، في وفي ابن مسعود، وصهيب، وعمار، والمقداد، وبلال، قالت قريش لمرسول الله (紫): إنا لا نرضى أن نكون اتباعاً لهؤلاء فاطردهم عنك، فدخل قلب رسول الله (紫) من ذلك ما شاء الله أن يدخل، فأنزل الله تعالى عليه (ولا تطرد الذين يدعون رجم بالغداة والعشى يريدون وجهه) (أ). قال القرطبي شارحاً معنى "فدخل قلب رسوله الله من ذلك ما شاء الله أن يدخل": وكان النبي (紫) إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم، وإسلام قومهم، ورأى أن ذلك لا يفوت أصحابه شيئاً، ولا للطرد (أ). قال الطرد لا أنه أوقع الطرد (أ).

<sup>(</sup>١) الأنعام الآية ٥٠ : ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أسباب النزول، للسبوطي، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) أي سعد بن أبي وقاص كما ذكر صحيح مسلم، جــ١٥ ، ١٨٨، بشرح النووي.

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) الجامع الأحكام القرآن، القرطبي، جــ٦/٢٣١.

كما نقل الشوكاني عن ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة أن الذين جاءوا إلى النبي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل والحارث بن عامر بن نوفل، ومطعم بن عدى بن الخيار بن نوفل في أشراف الكفار من عبد

وقد وردت هذه الرواية في صحيح مسلم باختلاف يسير (١)، أما هؤلاء الصحابة التي وردت أسماؤهم في الروايات السابقة كخباب، وبلال، وصهيب، وعمار فقد سكنوا الصفة عندما هاجروا إلى المدينة، ولذلك جاء وصفهم في سورة البقرة بقوله تعالى: ﴿ لِلْفُقْرَاءِ النَّيْنَ أَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيمُونَ صَرّباً فِي الْمَرْدِ... ﴾.

#### ونستخلص من الروايات السابقة عدة أمور هي :

- ان هذه الآيات الكريمة نزلت في مكة بالإجماع وقبل أن يهاجر الرسول (織)
   وأصحابه إلى المدينة.
- ٧- إنه ثبت في الصحيحين أن النفر الستة الذي نزلت فيهم الآيات هم: ابن مسعود، خباب، وصمهيب، وبلال، والمقداد، وسعد (ويقصد به سعد بن أبي وقاص)، وهؤلاء الصحابة كانوا من الفقراء الضعفاء الذين سبقوا بالهجرة إلى المدينة بعد ذلك وآووا إلى الصفة.
- ٣- إن رعاية هؤلاء الفقراء واحترامهم جزء من العقيدة الإسلامية التي تحافظ
   على كرامة الإنسان.

<sup>(</sup>١) فتح القدير، محمد بن على الشوكاني، مكتبة الرياض الحديثة، جـــ١٤١/١٠.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم بشرح النووی، جــــ۱۸۸/۱.

ولذلك فسر القرطبي ما جاء من الآية ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتِنَا قَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كُتُبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ... ﴾ (١). بأنها نزلت في الذين نهى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عن طردهم، فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام، وقال: الحمد الله الذي جعل من أمنى من أمرني أن أبدأهم بالسلام، فعلى هذا كان السلام من جهة النبي (ﷺ) وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى، أي أبلغهم منا السلام، وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى (١)، وهذه المكانة تمتد لتشمل فقراء الصحابة من أهل مكة الذي صبروا على صناديد مكة وتعذيبهم حتى أذن الله لهم بالهجرة المباركة وغيرهم من الصحابة الفقراء كأبي هريرة البعني الأصل.

وأورد أبو نعيم في ذكر أهل الصفة وصفتهم قول الله تعالى: ﴿ وَاقْلُ مَا أُوحِيَ إِنِّكُ مِنْ دُونِهِ مُلْتُحَدا، وَاصْبُرْ أُوحِيَ إِنِّكَ مِنْ دُونِهِ مُلْتُحَدا، وَاصْبُرْ لَهُسَكَ مَعَ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاة وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَةً ﴾ وأن المقصود بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هذا أيضاً أهل الصفة ألاً.

وذكر الواحدى سبب نزول هذه الآية بسند طويل عن سلمان الفارسي، قال: جاء المولفة قلوبهم إلى رسول الله (ﷺ) عيينة بن حصين والأقرع بن حابس وذووهم، فقالوا: يا رسول الله؛ إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم - يعنون سلمان وأبا ذر - وفقراء المسلمين، وكان عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها - جلسنا إليك وحائثاك وأخذنا عنك، فأنزل الله

<sup>(</sup>١) الأنعام، آية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: حلية الأولياء، جـ١/٣٤٥.

تعالى: ﴿ وَالْمُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كَتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدَّلَ لِكَلَمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ
مُلْتَحَداً، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْمُشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهُهُ ﴾ (١).
حتى بلغ ﴿ إِنَّا أَعَدنَا للظَالِمِنْ نَاوا ﴾ يتهددهم بالنار، فقام للنبي (ﷺ) يلتمسهم حتى
إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى قال: "الحمد لله الذي لم يمتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع رجال من أمتى، معكم المحيا ومعكم الممات (١).

ويرى ابن كثير أن المقصود: "اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه بكرة وعشياً من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء، يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي (ﷺ) أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال، وعمار، وصهيب، وخباب وابن مسعود وليفرد أولئك بمجلس على حدة فنهاه الله عن ذلك فقال: ﴿ وَلا تَعْرُدُ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْقَدَاةَ وَالْمُشِيِّ ﴾، وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع مؤلاء فقال: ﴿ وَالْمُرْهُ اللّهَ عَنْ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَنْ رَبُّهُمْ الْمُعْدَة وَالْمُشْمِيُ ﴾ (").

ومن الواضح أن ابن كثير قد ربط بين هذه الآية وبين الآية السابقة في سورة الأنعام ﴿ وَلا تَطُودُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْقَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾، ولم يشر إلى عيينة ابن حصين أو الأقرع بن حابس اللذين وردا في الرواية السابقة، وإنما أسند طلب

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٢٨.

 <sup>(</sup>۲) أسباب النزول للواحدى، ص١٩٦١؛ وأبو نعيم في الحلية، جــ١٣٤٥/ وابن عساكر في تاريخ دمشق، ١٩٩١، وابن جرير ، ١٥٦/١٠.

ايعاد فقراء المسلمين إلى صناديد قريش، وهو أمر مقبول لأن الآيات من سورة الكهف وهي مكوة، ويكون الأرجح أن هذا كلام كفار مكة. وأما فقراء المسلمين الذين ذكروا وهم سلمان، وخباب، وبلال، وعمار، وصهيب، وابن مسعود ومن ذكروا في الرواية الأولى كسلمان الفارسي وأبي ذر فكلهم ممن وردت أسماؤهم في ألم الصفة بمسجد الرسول (紫).

ولم يتوقف القرطبى عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ﴾ واكتفى بقوله إنها مثل قوله تعالى: ﴿ وَلا تَطَرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْفَدَاة وَالْفَشِيِّ ﴾ (١).

#### ٣ قصة ابن أم مكتوم:

وكما خص الله سبحانه وتعالى ضعفاء المسلمين وفقراءهم السابقين لملإسلام بعنايته، فقد نزلت الآيات في بعض الأفراد من أصحاب الصفة كما في قوله تعالى:

﴿ عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى... ﴾ (٢).

أجمع المفسرون على أن صدر سورة عبس وهي مكية بالإجماع نزلت في الصحابي الضرير ابن أم مكتوم.

قال ابن كثير: "ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله (紫) كان يوماً يخاطبه ويناجيه إذ يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم، وكان ممن أسلم قديماً، فجعل يسأل رسول الله (紫) عن شيء

<sup>(</sup>١) انظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جـ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة عبس أية ١-٣.

ويلح عليه، وود النبى (紫) أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعاً ورغبة فى هدايته، وعيس فى وجه ابن أم مكنوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله تعالى: (عبس وتولى أن، جاءه الأعمى) (').

ويقول ابن كثير: إن عروة بن الزبير ومجاهد وأبا مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف كلهم قالوا: إنها نزلت في ابن لم مكتوم.

ومن الروايات التى أوردها ابن كثير: ما نقله عن ابن أبي حاتم بسنده روى عن النبى (紫) قوله: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا وأشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم". وهو الأعمى الذى أنزل الله تعالى فيه: (عبس وتولى، أن جاءه الأعمى) وكان يؤذن مع بلال، قال سالم: وكان رجلاً ضريراً البصر؛ فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوخ الفجر: أذن"(؟).

وردت في كتب التفسير روليات كثيرة لا تخرج كلها عن هذا المعنى منها ما قاله القرطبي: "قروى أهل التفسير أجمع أن قوماً من أشراف قريش كانوا عند النبي (義) وقد طمع في إسلامهم، وأقبل عبد الله بن أم مكتوم، فكره رسول الله (議) أن يقطع عبد الله عليه كلامه، فأعرض عنه، ففيه نزلت هذه الآية"(؟).

وبرى أن الآية عتاب من الله لنبيه (ﷺ) في إعراضه وتوليه عن عبد الله ابن أم مكتوم، ويقال له: عمرو بن أم مكتوم (أ).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، جـــ١/١١٦.

<sup>(</sup>٤) اسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم، وعمرو هذا هو ابن قيس بن زائدة بن الأصم، وهو ابن خال خديجة رضي الله عنها..

ونقل قول الثورى: فكان النبى (籌) بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم ببسط له رداءه ويقول: "مرحباً بمن عاتبنى فيه ربى"، ويقول: هل من حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما، قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكباً وعليه درع ومعه راية سوداء(١).

كما أورد القرطبي عدة نقاط في شرحه لهذه الآية تحتاج إلى مناقشة، وسنتوقف عند مسألتين فيها :

الأولى : نقل اعتراض ابن العربي على القول بأن الرجل الذي كان يكلمه الرسول ( إلله كان الوليد بن المغيرة ، أو أمية بن خل وقال: وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين، ذلك أن أمية بن خلف والوليد كانا بمكة وابن لم مكتوم كان بالمدينة ، ما حضر معهما ولا حضرا معه، وكان موتهما كافرين، أحدهما قبل الهجرة ، والآخر ببدر ، ولم يقصد قط أمية المدينة ، ولا حضر عنده مفرداً ، ولا مع أحد .

والثانية: ذكر القرطبي قول العلماء : ما فعله ابن لم مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالماً بأن النبي (震) مشغول بغيره، وأنه يرجو إسلامهم، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة(٧).

من العجيب أن بعض المفسرين يهتمون بجمع كل ما يتعلق بالأيات التي يفسرونها حتى دون تحرى الدقة أو التحقق مما يروونه، وقد نجد أن بعض الروايات متعارضة مع بعضها اليعض، ومع ذلك تروي دون مراعاة لعنصر الزمان أو

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

المكان كما نجد في الأمرين السابقين، فمن المعروف أن سورة عبس سورة مكية بالإجماع، وأن ما روى عن سبب نزولها كان في مكة قبل هجرة الرسول، ومن المعروف أن لين أم مكتوم من أهل مكة(۱)، المبادرين إلى الإسلام، ثم كان من الأولين السابقين إلى الهجرة كما ورد في الصحيح. قال البراء بن عازب (عه): أول من قدم علينا مصحب بن عمير، وابن أم مكتوم وكانوا يقرئون الناس(۱).

ومعنى ذلك أن ابن أم مكتوم كان وقت نزول هذه الآية كان لا يزال بمكة، وليس بالمدينة كما نقل القرطبي عن ابن العربي.

أما بالنسبة للمسألة الثانية الخاصة بقوله: ولكن الله عاتب النبي حتى لا تتكسر قلوب أهل الصفة، فإن الصفة لم تنشأ إلا بعد الهجرة وبعد بناء الرسول (ﷺ) للمسجد النبوى الذي بني به صفة بعد ذلك لفقراء المهاجرين، ولم يكن في مكة صفة ولا أهل صفة.

وارتبط اسم ابن أم مكتوم بسبب نزول آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿ لا يَسْتُوِي الْقَاعِثُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالهِمْ يَسْتُوِي الْقَاعِثُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالهِمْ وَٱلْفُسِهِمْ فَصِّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدَينَ بَأَمْوَالهِمْ وَٱلفُسهِمْ عَلَى الْقَاعِدينَ دَرَجَةً ... ﴾ (٣).

روى البخاري بسنده أن مروان بن الحكم أخبر أن زيد بن ثابت أخبره أن

 <sup>(</sup>۱) قال الزمخسرى: لم مكتوم لم أبيه واسمه عبد الله بن شرع بن مالك بن ربيعة الفهرى من بنى عامر بن لموى، الكشاف، جـــ۷۳/۹۲، وجاء فى فتح البارى هو عمرو – ويقال عبد الله العامرى من بنى عامر بن لؤى، جـــ/۹۲/

<sup>(</sup>٢) فتح البارى شرح صحيح البخارى، ابن حجر العسقلاني، جـــ٧/٢٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة النصاء آية ٩٥.

رسول الله (蒙): ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين وانجاهدين في سبيل الله ﴾ (۱). قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلاً أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله (蒙) وفخذه على فخذى، فتقلت على حتى خفت أن ترض فخذى ثم سرى عنه، فأنزل الله عز وجل (غير أولى الضور) (۱).

وأضاف السيوطى: ''روى النرمذى نحوه من حديث ابن عباس، وفيه عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان (<sup>7)</sup>.

ذكر القرطبي قول العلماء: "غير أولى الضرر" أهل الضرر هم أهل الأعذار إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد؛ وصح وثبت في الخبر أنه عليه السلام قال: وقد قفل من بعض غزواته: "إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سرتم مسيراً إلا كانوا معكم، أولئك قوم حبسهم العذر "(أ). ويؤخذ من ذلك أن أصحاب الأعذار هم الذين منعهم عجزهم عن الخروج للجهاد ويعطون أجر المجاهد.

وإن كانت الآية الأولى (عيس وتولى أن جاءه الأعمى) نزلت في اين أم مكتوم في مكة قبل الهجرة وفيها عتاب فإن الآية الثانية التي نزلت في الجهاد (لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله...) فيها رحمة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للسيوطي، ص١٣٦، القرطبي، جــ٥/٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية ٦١.

من الله سبحانه وتعالى وشفقة لأصحاب الأعذار، وفيها تكريم لابن أم مكتوم الذى استجاب الله سبحانه وتعالى لشكواه وحزنه بقوله للرسول: فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ في بعض الروايات، وقوله في رواية البخارى: "لو أستطيع الجهاد لمجاهدة ولكن منعه أنه رجل ضرير".

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عدة آيات فى التماس العذر الأصحاب الأعذار كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْمُعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (١).

وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الصَّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَّجٌ ﴾ (٢).

قال القرطبي: "ليس على الضعفاء" أصل في سقوط التكليف عن العاجز فكل من عجز عن شيء سقط عنه، وأنه لا حرج على المعذورين، وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج، وأقوام لم يجدوا ما ينفقون"(<sup>7)</sup>.

ومع ذلك نجد أن بعض المفسرين ذكر أن ابن أم مكتوم خرج إلى أحد، وطلب أن يعطى اللواء فأخذه مصعب بن عمير.

وقال أنس بن مالك: رأيته يوم القادسية وعليه درع وله راية سوداء (1). ويبدو أن عاهته لم توهن من عزيمته ورغبته في مشاركة الصحابة الجهاد.

وإلى مزيد من البيان والتوضيح عن أهل الصفة من خلال المبحث الثاني.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٩١.

<sup>(</sup>٣) القرطبي، جـ٨/٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) الكشاف، الزمخشرى، جــ٧/٢٥.

# المُبحث الثاني أهل الصفة ودورهم في الدعوة

#### أ\_ صورة أهل الصفة في الحديث :

أهل الصفة هم أضياف الله، وأضياف الإسلام، لا مأوى لهم، ولا أهل، ولا مال يأوون إلى صنّة بناها رسول الله فى مسجده بالمدينة، هذه هى الصورة الشهيرة لأهل الصفة. ونجد أن تعريف هؤلاء الفقراء المهاجرين بأهل الصفة جاء فى الحديث النبوى فى بعض المرويات التى تخبر عن أحوالهم ومعيشتهم، ورعاية النبى لهم وإيثارهم على نفسه وأهله.

ومن أشهر تلك الأحاديث والذي يعد الأصل الذي استمد منه العلماء صورة أهل الصغة ما رواه البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: "يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: الحق إلى أهل الصغة فادعهم لي. قال: وأهل الصغة أصبياف الإسلام، لا يأوون على أهل، ولا مال، ولا على أحد، إذا أنته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أنته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها الأل.

وفى مرسل يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن سعد، "كان أهل الصفة ناساً فقراء لا منازل لهم؛ فكانوا ينامون في المسجد؛ لا مأوى لهم غيره"(١).

كما رويت أحاديث كثيرة تحكى عن فاتتهم وتقشفهم، ومنه ما رواه فضالة بن عبيد الأنصارى وهو من أهل الصفة كان رسول الله (ﷺ) إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم فى الصلاة لما بهم من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الشعب، جـ٨-١٢٠/

<sup>(</sup>۲) فتح البارى، جــ١١/٣٢٢.

الأعراب: إن هؤلاء مجانين، فإذا قضى رسول الله (ﷺ) صلاته انصرف إليهم فيقول: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أنكم تزدادون حاجة وفاقة"، وقال فضالة: فأنا مع رسول الله (ﷺ) يومئذ"، رواه ابن وهب عن ابن هاني(١).

والحديث يصف حالتهم من الضعف والجوع والجلد وتأسية رسول الله لهم بتذكيرهم بوعد الله سبحانه وتعالى بقوله: "لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أنكم تزدادون حاجة وفاقة" وهذه الحالة التي هم فيها تناظر وصف القرآن الكريم لهم في قوله تعالى: ﴿ تَعْرَفُهُمْ بسيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ﴾ (").

وفى حديث آخر وصفهم أبو هريرة، قال: رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، قمنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته (٢٠).

قال ابن حجر: قوله: "قد رأيت سبعين من أصحاب الصفة يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين، وهؤلاء الذين رآهم أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي (漢) في غزوة بنر معونة، وكانوا من أهل الصفة أيضاً لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة (١٠).

وابن حجر هنا أشار إلى أن شهداء بئر معونة من أهل الصفة، وتداولت بعض الكتب<sup>(٥)</sup> ذلك المعنى، ولكن ما جاء فى صحيح البخارى من حديث أنس بن

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء، جـــ٧/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآبية ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى، شرح صحيح البخارى، ابن حجر العسقلاني، جـــ١٣٨١، ٦٣٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر مدخل لدراسة القرآن الكريم، محمد أبو شهبة، ص٣٦٧.

قال أنس: "إن رعلا وذكوان وعصية وبنى لحيان استمدوا رسول الله (震) على عدو، فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار، ويصلون بالليل.." (1). ونحن نعلم أن أهل الصفة من المهاجرين، وريما جاء الخلط من أنهم كأهل الصفة في الاحتطاب نهاراً والصلاة ليلاً.

وقال ابن حجر نفسه في أكثر من موضع إن من قتلوا ببئر معونة هم من الأنصار ويسمون القراء(٣).

ویجب الإشارة إلى أن هؤلاء الشهداء شهداء بئر معونة كان بعضهم من أهل الصنفة كعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصنديق رافق أبا بكر في هجرته المباركة مع رسول الله (秦) ليرعى لهما الأغنام، كان ممن قتل يوم بئر معونة").

ويستنتج من الحديثين السابقين أن أهل الصنفة كانوا أهل عبادة وزهد لم يهتموا بأمور الدنيا من مطعم وملبس ومسكن، وإنما كان همهم حب الله ورسوله ومرضاته، توفروا لعبادة الله، وقراءة القرآن، ومدارسته، ويذكر أن خباب بن الأرت وهو من أهل الصفة ومن أولئل المهاجرين الذين عانوا من تعذيب المشركين في مكة عبر عن سبب هجرته بقوله: "هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئاً (أ).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، جــ٥/١٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري في شرح صحيح البخاري، جــ٧/٤٢، ٤٣٩، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى، طبعة الشعب، جــ٥/١٣٦.

<sup>(</sup>٤) فتح البارى، شرح صحيح البخارى، جـ٧/٠٠٠.

## بم يعرف أهل الصفة؟ :

أخبار أهل الصفة قليلة ومتناثرة في كتب التفسير والحديث وتاريخ السيرة، وقد عنى بجمعها وجمع أسماء أهل الصفة أبو عبد الرحمن السلمى، وأبو سعيد بن الأحرابي والحاكم، وذكر كل منهم من لم يذكر الآخر (١).

كما عقد أبو نعيم في "الحلية" باباً "لأهل الصفة" جمع فيه ما يقرب من المائة، وقد ذكر أسماءهم معتمداً على الأسانيد المشهورة (٢) ، والشواهد المذكورة، واستعان بما ورد عند أبى عبد الرحمن السلمي، وأبي سعيد بن الأعرابي. ولكن المرخشري والقرطبي والفخر الرازي ذكروا أن عددهم يقرب من أربعمائة رجل، وكذلك وقع في عوارف المعارف للسهروردي (١) أنهم كانوا أربعمائة. والواضح أنه لم يكن لهم عدد ثابت، بل كان عددهم يزيد وينقص حسب الظروف والأحوال، أو كما قال أبو نعيم: "كان عدد قاطني الصفة يختلف على حسب اختلاف الأوقات والأحوال، فربما تفرق عنها وانتفض طارقوها من الغرباء والقادمين فيقل عددهم، وربما يجتمع فيها واردوها من الوارد والوفود فينضم إليها فيكثرون (٤)، وربما يتغرقون إما لغزو أو سفر أو غيرها من أمور الحياة.

وقد اعتمدت في معرفة أسماء أهل الصفة على ما جاء في الكتب الصحاح، من إقرار الصحابي نفسه أنه من أهل الصفة، أو إقرار صحابي آخر في سياق

<sup>(</sup>١) فتح البارى، شرح صحيح البخارى، ابن حجر العسقلاني، جــ١ ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصفهاني، جــ ١/٣٣٧.

 <sup>(</sup>٣) عوارف المعارف، شهاب الدين أبي حفص عمر السهرودي، تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، دار المعارف، جــ ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء، أبى نعيم، حـــ١/٣٤٠.

الحديث أن فلاناً من أهل الصفة.

أو ما جاء في سياق رواية حديث تتضمن ذكر بعض أهل الصفة بأسمائهم، وكذلك تتبعت بعض مرويات أسباب النزول التي جاءت في كتب التفسير مما تذكر أسماء بعضهم، هذا إلى جانب ما ذكره أبو نعيم في الحلية، وفي بعض الأحيان كان لسان حال الصحابي من هجرة، وفقر، وجهاد وملازمة للرسول تشي بأنه من ساكني الصفة.

# ومهن أقروا أنهم من أهل الصفة :

أبو هريرة أشهر الصحابة الذين لزموا الصفة، وأطلق عليه عريف أهل الصفة يخبر عن نفسه بقوله: "كنت من أهل الصفة في حياة رسول الله (微) وإن كان ليفشى على فيما بين بيت عائشة وأم سلمة من الجوع"(١).

أبو ذر الففارى (أله نكر ابن سعد عن نعيم بن عبد الله بن المحجر عن أبيه عن أبي ذر قال: "كنت من أهل الصفة، فكنا إذا أسسينا حضرنا باب رسول الله، فيأمر كل رجل فينصرف برجل...." (7).

حذيفة بن اليمان قال مخبراً عن نفسه إنه من أهل الصفة: كنا مع رسول الله (ﷺ) في الصفة، فأراد بلال أن يؤذن فقال: "على رسلك يا بلال، ثم قال لنا: المعموا فطعمنا، ثم قال لنا: الشربوا فشربنا، ثم قال إلى الصلاة"(").

واثلة بن الأسقع الذي ذكر في عدة أحاديث أنه كان من أهل الصفة ومنه ما

<sup>(</sup>١) فتح البارى، جــ١١/.

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء، جــ ١/٥٥٥.

رواه ابن سعد بسنده أن واثلة بن الأسقع (毒) قال: "كنت من أهل الصفة" فدعا رسول الله (義) يوماً بقرص فكسره في القصعة...." (١).

#### ما أخبر عنه راوى الحديث:

وقد يخبر راوى الحديث أن فلاناً من أصحاب الصفة كما أخبر عن جرهد بن خويلد في حديث أبي نعيم المسند عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد من أصحاب الصفة.." (٢).

كما أورد أبو نعيم عن محمد بن سعد الواقدى: "أن أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن عباد بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة من مالك بن أقصى، صحب النبى (微) فكان من أهل الصفة، توفى بالبصرة ستة وستين وهو يومئذ ابن ثمانين سنة (心).

وجاء في عيون الأثر عن ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثتي محمد بن نعيم المجمر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: رأيت ثلاثين رجلاً من أهل السفة، يصلون خلف رسول الله (ﷺ) ليس عليهم أردية عد منهم: أبا هريرة، وأبا ذر، ووائلة بن الأسقع، وقيس بن طخفة الغفارى(<sup>1</sup>).

وذكر ابن نعيم أيضاً قول أنس بن طخفة بن قيس الغفاري عن أبيه: "وكان

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، دار بيروت للطباعة، ١٩٨٥، المجلد الأول، ص٥٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء - أبي نعيم الأصفهاني، جــ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>T) السابق، جــ 1/22.

 <sup>(</sup>٤) حياة الصحابة، محمد يوسف الكاندهلوى ، تحقيق: نايف العباسى، محمد على دولة، دار التراث، المدينة المنورة، ط أولى، ١٩٩٤م، جـــ ١٣٦/١، جـــ ١٩٥٢م.

من أصحاب الصفة قال : أمر رسول الله أصحابه فجعل الرجل يذهب بالرجل، والرجل يذهب بالرجلين.... (١٠).

### ما ورد في سياق الحديث :

أخرج الطبراتى عن فضالة الليثى (毒) قال: قدمنا على رسول الله (義) قكان من كان له عريف نزل على عريفه، ومن لم يكن له عريف نزل الصفة، فلم يكن لى عريف فنزلت الصفة..."(أ).

وأيضاً أخرج أبو نعيم في الحلية عن طلحة بن عمرو (﴿ قَالَ: "كان للرجل إذا قدم على النبي (ﷺ إن كان له عريف بالمدينة نزل عليه، فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة - رضى الله عنهم - قال: فكنت فيمن نزل الصفة (٬۲).

وروى مسلم بسنده عن عقبة بن عامر قال: "خرج إلينا رسول الله (義) ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحاء والعقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟! (<sup>(1)</sup>.

هذا وقد وردت أسماء بعض ساكنى الصفة من فقراء المهاجرين من الصحابة الأجلاء كسلمان الفارسي، وخباب بن الأرت، وبلال مؤذن الرسول، وابن

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء، جــ ١/٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووى، جـــ١/٨٩.

لَم مكتوم، وصهيب بن سنان مما وردت أخبارهم في تفسير بعض الآيات القرآنية التي نزلت بخصوصهم كقوله تعالى: ﴿ وَلا تُطُودُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهُهُ ﴾ (ا) . قيل: إنها نزلت في بلال وعمار وصهيب وخباب، وقوله تمالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهُهُ ﴾ وقد ذكر سلمان الفارسي وأبا ذر. كما عرضنا للآيات بالتفصيل في المبحث الأول.

### من كان يعرف بأحواله:

ومنهم من كان يعرف باحواله وأخباره كمصعب بن عمير، أخبر أبو نعيم أنه من أهل الصفة هو ابن هشام بن عيد مناف بن عبد الدار بن قصى، يجتمع مع النبى (紫) في قصى، وكان يكنى أبا عيد الله، من السابقين إلى الإسلام وإلى هجرة المدينة. قال البراء: "أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرئون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ((۱۰). ذكر ابن إسحاق أن النبي (紫) أرسله مع أهل المقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم، وكان مصعب وهو بمكة في ثروة ونعمة، فلما هاجر صار في قلة. فأخرج الترمذي من طريق محمد بن كعب حدثتي، من سمع عليا يقول: "بينما نحن في المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له مرقوعة بغروة؛ فبكي رسول الله (紫) لما رآه للذي كان فيه من النعم والذي هو فيه اليوم (۱۰).

استشهد في أحد، وكان صاحب لواء رسول الله (囊) يومئذ (ا).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، جــ١ ٢/١ ٣١.

<sup>(</sup>٤) السابق.

#### هل كان لأهل الصفة منهج:

كان لأهل الصفة شهرة عظيمة فى قراءة القرآن وإقرائه وفى رواية الحديث وحفظه، "وكانوا ثروة عظيمة للقرآن الكريم، وكانوا ركائز ودعائم لحفظ القرآن، وإشاعته ونشره بين المسلمين، كما كانوا جند الله، وجند الإسلام، كلما سمعوا هيهعة طاروا إليها"(۱)، خلقوا لنا أعلاماً كباراً كأبى هريرة فى الحديث، وعبد الله بن مسعود، وسالم مولى حذيفة فى قراءة القرآن ومدارسته، كما أبلى كثير منهم فى الغزوات، واستشهد منهم من استشهد فى بدر، وأحد، وتبوك وغيرها كمصحب بن عمير، وعامر بن فهيرة وغيره من المهاجرين الأولين أصحاب الصفة.

نقل ابن حجر عن رواية محمد بن كعب عن أنس عند أبى نعيم "جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال: "أعندك شيء؟ فإنى مررت على رسول الله ( إلله ) وهو يقرئ أصحاب الصغة سورة النساء وقد ربط على بطنه حجراً من الجوع" ("). فهو يعلمهم القرآن والزهد في آن واحد ليناسوا به، ويكون زادهم القرآن، ويصرفهم عن تمنى الدنيا وما بها من رفاهية وزينة، ويدعوهم إلى الاشتخال بالذكر والصلاة. كما جاء في الصحيح أن عقبة بن عامر قال: خرج إلينا رسول الله - ونحن في الصفة - فقال: "أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحاء والعقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إللم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو

 <sup>(</sup>١) مدخل لدراسة للقرآن للكرب، محبد محمد أبو شهية، مكتبة السنة، ط أولى، ١٩٩٢م، ص.
 ٣٦٨.

<sup>(</sup>۲) فتح الباری، جــ٦/٦٤٣.

أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل $(1)^n$  والنبى ( $\frac{1}{2}$ ) يرغبهم في حفظ القرآن ومدارسته، فهو الثروة الدائمة وهو العمل الباقي الذي يربو ويثمر في الآخرة، ولذلك كان في أهل الصفة كثير من قراء القرآن.

وعرف من أهل الصفة بقراءة القرآن وإتقانه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وكان يلقبه الرسول (激) بابن أم عبد، وكان ملازماً للرسول (激) وأقرب الناس إليه. روى عن حذيفة في الصحيح "ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلاً بالنبي (激) من ابن أم عبد"(٧).

ولذلك كان عبد الله بن مسعود أحرص الناس على القرآن، ومعرفة أسباب النزول، والمكى والمدنى منه، والقراءات، وقد ذكر مسلم بسنده أن عبد الله بن مسعود قال الأصحابه: "على قراءة من تأمرونى أن أقرأ؟ فلقد قرأت على رسول الله بضعاً وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله (紫) أنى أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحذا أعلم منى لمرحلت إليه". قال شقيق (أحد الرواة): فجلست فى حلق أصحاب محمد (紫) فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه والا يعيبه "أ، ويشير الحديث إلى أيضان ابن مسعود لعلوم القرآن وقراءاته، وأن الصحابة لم ينكروا قوله ولم يردوه.

أما سالم مولى أبي حذيفة الذي جاء ذكره في الحديث، وأوصى الرسول (囊)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، شرح صحيح البخاري، جـ٧-١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) هلية الأولياء، جــ ١/٣٧١.

بأخذ القرآن منه فقد وردت بعض الأحاديث التي تشير إلى إنقانه للقرآن. وقد روى عن السيدة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: استبطاني رسول الله (義) ذات ليلة، فلما جنت قال لمى: أين كنت؟ قلب: يا رسول الله سمعت قراءة رجل في المسجد ما سمعت مثله قط، قالت: فقام رسول الله (義) وتبعته، فقال لمى: ما تدرين من هذا؟ قلت: لا، قال: هذا سالم مولى أبى حذيفة، ثم قال: الحمد لله الذي جعل في أمتى مثل هذا؟.

ويشير إلى ما نذهب إليه من أن النبى أعد أهل الصفة ليكونوا دعاة وفرساناً يحملون راية الدعوة معه من بعده؛ وقد حبسهم لهذه المهمة الجليلة أو هم حبسوا أنفسهم لهذه المهمة الجليلة أو هم حبسوا أنفسهم لهذه المهمة الجليلة -ما علق به النووى في شرحه للحديث السابق: "ستقرثوا القرآن.." لأخذه قائلاً: "لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم، أو أنه (蒙) أراد الإعلام بما يكون بعد وفاته (蒙) من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم، وأنهم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم (أ). هذا عن ابن مسعود أحد من أوصبي الرسول (蒙) بأخذ القرآن عنه، ومن أشهر من سكن الصفة، وسالم مولى حذيفة الذي استمر في جهاده بعد وفاة النبي واستشهد بالهمامة، فقد أخذ اللواء بيمنه فقطعت، ثم تتاوله بشماله فقطعت، ثم اعتدق اللواء وجعل يقرأ ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ﴾ إلى أن قتل.

# أبو هريرة راوية حديث الرسول:

والحديث عن أهل الصفة لا ينتهى إلا بذكر عريف أهل الصفة وراوية سنة الرسول (義) أبو هريرة، رهو يخبر في أحاديثه دائماً أنه من أهل الصفة، وأنه كان

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم بشرح للنووی، ۱۰/۳.

يلازم رسول الله (義) ليأخذ منه. يقول طلحة بن عبد الله: "كان أبو هريرة مسكيناً لا أهل له ولا مال، وكان يدور مع رسول الله (義) حيثما دار".

ويكشف أبو هريرة عن اهتمامه الواعى بجمع كل ما صدر عن رسول الله ( ※) "صحبت رسول الله (派) ثلاث سنين لم أكن في سنى أحرص على أن أعى الحديث منى فيهن"(١٠).

وأبو هريرة من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله (素) ويوضح كما أشرنا آنفاً سبب كثرة أحاديثه عن رسول الله (素) فيقول: "إنكم تزعمون أن أبا هريرة بكثر الحديث عن رسول الله (素) والله الموعد، كنت رجلاً مسكيناً أخدم رسول الله (業) على ملء بطنى، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله (囊): من يبسط ثويه فلن ينسى شيئاً سمعه منى. فبسطت ثوبى حتى قضى حديثه ثم ضممته إلى فما نسيت شيئاً سمعة منه. فبسطت ثوبى حتى قضى حديثه ثم ضممته إلى فما نسيت شيئاً سمعة منه.

قال النووى: "معنى كنت أخدم رسول الله ( الله على مل عبطنى ، أى ألازمه و أقنع بقوتى و لا أجمع مالاً لذخيرة و لا غيره ولا أزيد على قوتى، والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة، وليس هو من الخدمة بالأجرة (٢٠)، وفي تعبيره "يقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، معناه فيحاسبنى إن تعمدت كذباً و ويحاسب من ظن بي السوء.

<sup>(</sup>١) فتح البارى، جــ١ /٣٢٣، أخرجه البخارى في تاريخه.

<sup>(</sup>٢) فتح البارى، باب علمات النبوة، جــ ٦٦٥/٦.

<sup>(</sup>٣) فتح البارى، شرح صحيح البخارى، جــ١٦/٥٣.

وفى الحديث رؤيا واضحة لأبى هريرة فى المحافظة على حفظ سنة رسول الله (秦) لازم النبى (秦) على أن لا يلتقت إلى شيء من الدنيا إلا أن يستمع إلى الرسول ويحمل للمسلمين من بعده هدايته وينقل إليهم حديثه؛ ولذلك كان طبيعياً أن يكون مكان أبى هريرة فى الصفة، واستمر يلازم الرسول (秦) أينما ذهب حتى اختار الله رسوله بجواره.

# حذيفة بن اليمان :

وقد رويت أحاديث تثبير إلى فضل حذيفة من ساكنى الصفة وأبيه اليمان، ومنها ما جاء فى صحيح مسلم من أن حذيفة بن اليمان قال: "ما منعنى أن أشهد بدراً إلا أنى خرجت أنا وأبى حسيل، فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمداً، فقلنا: ما نريد، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لتتصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله (紫) فأخبرناه فقال: انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستمين الله عليهم "(1).

يشير الحديث إلى أن حذيفة وأباه هاجرا أثناء غزوة بدر، وقد اختاره النبى (ﷺ) "يوم الأحزاب" ليكون عيناً على الكفار.

جاء فى صحيح مسلم قال حذيفة: "لقد رأيتنا مع رسول الله (義) ليلة الأحزاب، وأخنتنا ريح شديدة وقرّ، فقال رسول الله (秦): ألا رجل يأتينى بخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة؟ فسكتنا لم يجب أحد، ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معى يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال: قم يا حذيفة،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووى، ص١٢/١٤٤.

فأتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذا دعاني باسمي أن أقوم، قال: اذهب فاتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام (١١) حتى أتيتهم فرايت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار فوضعت سهماً في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله (紫) ولا تذعرهم على ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت فألبسني رسول الله (紫) من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها (١٠٠٠).

وفى الحديث إشارة إلى اختيار الرسول لحذيفة وتقضيله عن بقية الصحابة القيام بهذه المهمة الدقيقة التى تحتاج إلى دهاء وإقدام. وفى قوله: "كأنما أمشى فى حمام حتى أثيتهم" تعبير عن ذهاب البرد عنه وشعوره بالدفء، وأن سعادته باختيار الرسول (ﷺ) وتكريمه بعث فى نفسه العزيمة والقوة.

واستمر حذيفة بن اليمان الصمحابي الجليل في جهاده بعد وفاة الرسول (義)، وله ذكر وحديث طويل في دعوة عثمان بن عفان لجمع القرآن على حرف ولحد.

# حقيقة الصلة بين أهل الصفة والمتصوفة :

يحاول بعض كبار المتصوفة كالسهررودى، وأبى نعيم، تأصيل العلاقة بين ما كان عليه أهل الصفة من اشتغال بالعبادة والذكر ليلاً، ومدارسة القرآن وتلاوثه نهاراً، وبين مسلك الصوفية في الاعتكاف في الزوايا والربط والتقشف في المعيشة والبعد عن الخلق، يقول السهرودى: "وقيل: سموا - صوفية" نسبة إلى الصفة التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد رسول الله ( ﷺ)، وهذا وإن كان لا يستقيم من

<sup>(1)</sup> قال النووى: الحمام: كلمة عربية، وهو مذكر مشئق من الحميم وهو الماه الحار ، العرب 1887.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووى، جــ ۲ ۱/۶۹۱.

حيث الاشتقاق اللغوى، ولكنه صحيح من حيث المعنى؛ لأن الصوفية يشاكل حالهم حال أولئك؛ لكونهم مجتمعين متآلفين متصاحبين لله وفى الله، كأصحاب الصفة، وكانوا نحوا من أربعمائة رجل لم تكن لهم مساكن بالمدينة، ولا عشائر، جمعوا أنفسهم فى المسجد كاجتماع الصوفية قديماً وحديثاً فى الزوايا والربط(١).

ويحاول أن يُوجِد امتدادًا بين المتصوفة وأهل الصفة فيقول: "وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله، وقيل: كان في زمن التابعين وبعد انقراض عهد الرسول من أخذ منهم العلم سمى تابعياً ثم لما تقادم زمان الرسالة، وبعد عهد النبوة.. تفردت طائفة بأعمال صالحة، وأحوال سنية، وصدق في العزيمة وقوة في الدين، وزهدوا في الدنيا ومحبتها، واغتموا العزلة والوحدة، واتخذوا لنفوسهم زوايا يجتمعون منها تارة وينفردون أخرى؛ أسوة بأهل الصفة" فهو يرى أنهم امتداد لأهل الصفة يتخذون منهم الطريق وينهجون منهجه(").

ويرفض د/ الشكعة هذه الصلة بين المتصوفة وأهل الصفة ويفند الأدلة التى قام عليها هذا الاتجاه، فيقول عن حقيقة كلمة صوفى: "وهناك من يعطى التسمية وجها إسلاميا، ويربط بينها وبين الرسول (美) والصحابة الأكرمين عليهم الرضوان، فقد نسب لبس الصوف إلى الرسول في عدة أقوال.

وقيل: إن الصوفية نسبة إلى الصفة، وأهل الصفة هم الفقراء الزهاد من الصحابة المهاجرين.

 <sup>(</sup>۱) عوارف المعارف، شهاب الدين أبي حفص صر السهرودي، تحقيق: عبد الله محمود، محمود بن الشريف، دار المعارف، جــــ ۱٤٦/۱.

<sup>(</sup>۲) السابق، جــ١/٢٤١.

والذين نسبوا الصوفية إلى الصفة استهدفوا أن يربطوا بين التصوف والمهاجرين من الصحابة، غير أن الأمر على جانب كبير من الخطأ؛ لأن النسبة إلى الصفة صفى واليست صوفى «(1).

وهناك من جعل الصوفية امتداداً للخط الصحابى الجليل لما أثر عن صحابة رسول الله (素) من أنهم كانوا يلبسون الصوف مثل أبى ذر الغفارى، وسلمان الفارسي اللذين يعدهما بعض المتصوفة رائدين المتصوف، غير أن هذين القطبين لم يكونا الوحيدين اللذين يلبسان الصوف بين صحابة الرسول، فقد أثر عن الحسن البصرى قوله: أدركت مبعين بدرياً كان لباسهم الصوف، والمدريون هم الذين حاربوا مع الرسول في بدر ، وكلهم يمثلون الصفوة الماجدة الرائدة من صحابة الرسول (義) (形).

ويحاول د/الشكعة الاستدلال على ما ذهب إليه بقوله: "لقد أثرت أخبار أخرى عديدة عن ليس الصحابة والتابعين الصوف، ولبس الصوف يحمل بدون شك معلى التقشف والتولضع والبعد عن الزهو وتمثل الفقر إلى الله سبحانه، ومن ثم فإن الزهاد والنساك الذين جعلوا حياتهم سعياً في مسالك الطريق إلى الله يبتغون رضاه وينشدون محبته ويعشقون كماله ويفنون في جلاله، قد ارتضوا لأنفسهم هذه التسمية، واطلقوها عن رضعي واقتتاع (ا).

ولا نجد في كلام د/الشكعة دليلاً قاطعاً على نفى الصلة بين أهل الصفة

<sup>(</sup>١) إسلام بلا مذاهب، مصطفى الشكعة، الدار المصرية اللبنانية، ط ١٤، ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) إسلام بلا مذهب، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق.

والصوفية، ونحن لا نقول بأن الصوفية هم امتداد لأهل الصفة، ولكن هناك قدرًا مشتركًا بينهما يتمثل في أن كلا منهما اعتكف في الصفة أو الزاوية لقراءة القرآن والعبادة وانقطع عن الدنيا وأسبابها وزهد في الطعام والملبس والأهل والولد، يبتغي مرضاة الله، وإن اختلف فكر كل منهما في بعض الأمور والأحوال.

ووجدنا في كلام بعض المفكرين كأحمد أمين عن التصوف ونشأته ما يؤكد وجود صلة ما بين أهل الصفة ونشأة التصوف، ففي قوله: "إن ركني التصوف الأساسين هما الزهد وحب الله، ثم يقول: "ووجد رجال كثيرون من أول الإسلام عرفوا بالزهادة كرجال الصفة وأبي ذر الغفاري، ووجد بعد ذلك الحسن البصري ((). ويرى أن التصوف تطور على مدى القرون، وأن هذا التطور طبيعي: "كما تطور الزهد الإسلامي الأول الذي كان عند أهل الصفة إلى زهد متفلسف".

فإذا كان التصوف فى بدايته يقوم على الزهد وحب الله والاعتماد على السنة والقرآن، وأهل الصفة المهاجرون الأولون كان أشد ما يميزهم ويعلمهم لياه رسولنا الكريم الزهد وحب الله، وحفظ القرآن والاقتداء به.

فلماذا ينفى الكثيرون أن يكون أهل الصفة هم النواة الأولى للصوفية، وإذا كان أحمد أمين أصر فى رده على المستشرقين على أن الصوفية كانت ترتكن فى أول أمرها على أساس إسلامى، فركنا التصوف أول ما ظهر هما: الزهاد وجب الله. وكان مصدرهما القرآن الكريم وما وجد فيه من دعوة إلى الزهد فى الدنيا والتغليل من شأنها(٢)، فما الفرق بينه وبين منهج أهل الصفة إذن؟ أليست هذه هى

<sup>(</sup>١) ظهر الإسلام، أحمد أمين، جـــ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) السابق، جــ٤/١٥٨.

صفات أهل الصفة ومبادؤهم؟ فلم ننكر على أهل الصفة أنهم كانوا النواة والقدوة للمتصوفة؟.

تعم لقد اختلف الفكر الصوفى بعد ذلك وتطورت فلسفته، وازداد عمقاً، وحادث بعض طوائفه عن جادة الطريق. ولكننا نعتقد أنه لا نكون قد بعدنا عن الصواب إذا ادعينا أن أهل الصفة وما كانوا عليه من تعبد، وزهد، ومجاهدة النفس، والجهاد في سبيل الله - قد أفرزوا الطبقة الأولى من المتصوفة الذين كانوا لا هم لا عبادة الله وحبه وإرضاءه والوصول إلى أعلى مراتب الترفع والبعد عن الدنيا وأحوالها.

# موقف الشاطبي من المتصوفة (أهل الرباط):

يرى الشاطبى أنه لا مجال لعقد المقارنة بين أهل الصغة وإقامتهم فى صغة مسجد الرسول وإقامة المتصوفة فى الزوايا والربط، ويرى أن الإقامة فى صغة مسجد الرسول كانت ضرورة اقتضتها الحاجة إليها، أما عن الإقامة فى الربط مسجد الرسول كانت ضرورة اقتضتها الحاجة إليها، أما عن الإقامة فى الربط فيقول: "إن عنى بالربط ما بنى لالتزام سكناها قصد الانقطاع إلى العبادة، فإن إحداث الربط التي شأنها أن تبنى تديناً المنقطعين للعبادة فى زعم المحدثين، ويوقف عليها أوقاف يجرى منها على الملازمين لها ما يقوم بهم فى معاشهم من طعام ولباس وغيرهم لا يخلو أن يكون لها أصل فى الشريعة أولاً، فإن لم يكن لها أصل دخلت فى الحكم تحت قاعدة البدع التى هى ضلالات("). ثم يوضح الفرق بين التزام الربط والزوايا وبين الصغة فيقول: "ثم إن كثيراً ممن تكلم عن هذه المسألة من المصنفين فى التصوف تعلقوا بالصغة التى كانت فى مسجد رسول الله (ﷺ) يجتمع

<sup>(</sup>١) الاعتصام، للشاطبي، جدا /٤٤١.

فيها فقراء المهاجرين وهم الذين نزل فيهم: ﴿ وَلا تَطُرُدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاةَ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَذَاةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾. فوصفهم الله بالتعبد، والانقطاع إلى الله بدعائه قصداً لله خالصاً، فدل على أنهم انقطعوا لعبادة الله لا يشغلهم عن ذلك شاغل، ويقولون فنحن إنما صنعنا صفة مثلها أو تقاربها، يجتمع فيها من أراد الانقطاع إلى الله، ويلتزم العبادة ويتجرد عن الدنيا والشغل بها.

وينكر الشاطبي عليهم هذا التعلق، ويوضح حقيقة أهل الصغة والضرورة التي اقتضت إقامتهم فيها أن رسول الله ( الله الما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة ولجبة على كل مؤمن ممن كان بمكة أو غيرها، فكان منهم من احتال على نفسه فهاجر بماله أو شيء منه... ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله، فقدم المدينة صفر البدين، ومنهم من كان يلتقط نوى التمر فيرضخها ويبيعها علقاً للإبل، ويتقوت من ذلك الوجه، ومنهم من لم يجد وجهاً يكتسب به لقوت و لا لسكنى؛ فجمعهم النبى ( الله العجد الله على صغة كانت في مسجده، وهي سقيفة كانت في جملته، إليها يأوون وفيها يقعدون؛ إذ لم يجدوا مالاً ولا أهلاً، وكان النبي يحض النس على إعانتهم، والإحسان إليهم ( ال.).

ومع ذلك فالشاطبي لم ينس بيان دور أهل الصفة العلمي والجهادي، وأن تشاطهم توزع بين حفظ القرآن والسنة، والعبادة، والمشاركة في غزوات الرسول، ولم يقعدوا في الصفة متواكلين ينتظرون الصدقات والإحسان، فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنة، كأبي هريرة، فإنه قصر نفسه على ذلك، ألا ترى إلى

<sup>(</sup>١) السابق.

قوله في الحديث: "وكنت ألزم رسول الله (震) على ملء بطني، فأنسهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا الم (۱).

وكان منهم من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن، فإذا غزا رسول الله (ﷺ) غزا معه، وإذا أقام أقام معه، حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين"(")

ويخلص من هذا إلى أن القعود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسه، ولا بناء الصفة للفقراء مقصود بحيث يقال: إن ذلك مندوب إليه، لمن قدر عليه، ولا هي شرعية تطلب بحيث يقال: إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة، وهي الرتبة العلياء لأنها تشبه بأهل صفة رسول الله (ﷺ) (آ).

وأكد الشاطبي على رفضه إقامة الربط ومرابطة المتصوفة فيها، وأقام دليله على أن الصفة لم تدم بعد أن زالت الأسباب الداعية لها، كما أن كبار المتصوفة لم يتخذوا رباطاً ولا زاوية، ويختم موقفه من بناء الرباط بقوله: "فالتثبه بأهل الصفة إذن في إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح، فبلغهم الموفق هذا المرضع.. ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط مباح أو مندوب إليه أفضل من غيره، إذ ليس ذلك بصحيح، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى ممن كان عليه أولها، ويكفى المسكين المغتر بعمل الشيوخ المتأخرين أن صدور هذه الطائفة المتصفين بالصوفية لم يتخذوا رباطاً ولا زاوية، ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاع عن أسباب الدنيا.

 <sup>(</sup>١) متفق عليه أخرجه البخارى في كتاب "العام" باب جفظ العام، جـــ١/٢٥٨، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب "قضائل أبي هريرة"، ١٩٣٩م، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام، جدا/١٤٦.

<sup>(</sup>٣) السابق.

### المصادر والمراجع

- أمين: أحمد، ظهر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، مصر ١٩٧٥م.
- البخارى، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، صحيح البخارى، مطابع الشعب،
   القاهرة.
- البیضاوی، عبد الله بن عمر محمد الشیرازی، أتواز التنزیل وأسرار التأویل دار صادر، بیروت.
  - الزمخشرى: جار الله عمر، الكشاف، المطبعة الشرقية، طبعة أولى، القاهرة.
    - ابن سعد: محمد، الطبقات الكبرى، دار بيروت، ١٩٨٥م.
- السهروردى، شهاب الدين أبو حفص عمر، عوارف المعارف، تحقيق د/ عبد الحليم محمود، د/ محمود بن الشريف، دار المعارف، القاهرة.
- السيوطى: جلال الدين، أسباب النزول دار الفجر للتراث، الطبعة الأولى
   ٢٠٠٢.
- الشاطبي: إبر اهيم بن موسى بن محمد بن محمد اللخمي، الاعتصام، تحقيق سيد إبر اهيم، دار الحديث، القاهرة ٢٠٠٣.
- الشكعة: مصطفى محمد، إسلام بلا مذاهب الدار المصرية اللبنانية، ط ١٤،
   ٢٠٠٠
- أبو شبهة: محمد محمد، المدخل لدراسة القرآن الكريم، مكتبة السنة، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٩٢.

- الشوكاني: محمد بن على بن محمد، فتح القدير الجامع بين فنى الرواية
   والدراية في التفسير، دار الفكر، الرياض.
- الأصفهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار
   الفكر، بيروت ١٩٩٦.
- الطبرى: أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى، جامع البيان في تفسير القرآن،
   دار المعرفة، الطبعة الأولى، بيروت ٩٩٢٦م.
- العسقلانی: أحمد بن علی بن محمد بن حجر، فتح الباری، شرح صحیح البخاری، تحقیق عبد العزیز بن باز، محمد فؤاد عبد الباقی، دار المنار، الطبعة الأولی ۱۹۹۹.
  - الإصابة في تمييز الصحابة، دار الفكر، بيروت.
- الفخر الرازى: محمد بن عمر بن حسين القرشى، التفسير الكبير، المطبعة البية المصرية، مصر.
- القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الكاتب العربي، وزارة الثقافة المصرية، القاهرة ١٩٦٧.
- الكاندهلوى: محمد بن يوسف، حياة الصحابة ، تحقيق نايف العباسى، محمد على دولة، الطبعة الثانية.
- ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار إحياء الكتب عيسى البابي الحلبي.

- النووى: يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن حزام، صحيح مسلم، شرح النووى، مكتبة زهران، الطبعة الأولى مصورة، مصر ١٩٣٠.
- النيسابورى: على بن أحمد بن محمد بن الواحدى، أسباب النزول، تحقيق رضوان جامع رضوان، مكتب الإيمان، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.
- اليعمرى: أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمرى، عيون الأثر في فنون المغازى والشمائل، دار التراث، الطبعة الأولى، المدينة المنورة ١٩٩٧.

# المادة غير العربية

\* البحث

\* المقال النقدي

## سلخص

## أدب السجون في ابداعات سولجنستين

د- محمد تصر الدين محمد الجبالي•

تحتل إيداعات الكسندر سولجنسين مكانه هامة في تاريخ الأدب الروسسي الحديث فقد استطاع هذا الكاتب المبدع وهو الحاصل على جائزة نوبل في الأداب أن يجمع بين سمات الكاتب والمؤرخ والفيلسوف والفنان. وقد كافح هذا الكاتب صدد النظام الشمولي في روسيا وضد كل مظاهر القهر والظلم الذي مسورس ضسد المواطن الروسي حتى إن إيداعاته صارت تاريخا لحيساة جميسع المعتذين في المسوون والمعتقلات الروسية. ويحتل موضوع السجون مكانة هامسة بال رئيسسية في إيداعات سولجنيتسين حيث يمثل هذا الموضوع محورا أساسيا في كمل أعماله بدءا من قصته الشهيرة "يوم في حياة ايفان دينيسوفيتش" وسرورا بقصسة "حسوش ماتريونا" و"عنبر السرطان" و"في السدائرة الأولى" وختاسا بروايت التاريخيسة المشهورة "أرخبيل الجولاج". ويتناول البحث تطور موضوع المسجون على المشهورة "أرخبيل الجولاج". ويتناول البحث تطور موضوع المسجون على المشهورة المناتب من خلال تعليل يتطلق من وجهسة النظر الايدولوجيسة.

- موضوع السجون يحتل المكانة الأهم في أغلب أعمال الكاتب.

- أن السنوات التي قضاها سولجنتسين في المعتقل أجبرته على أن يكرث حياتسه لفضح حقيقة المعتقلات الستالينية حتى يتعسرف عليها المعاصسرون والأجيال القادمة.

<sup>(\*)</sup> مدرس يضم اللغة الروسية - كلية الألسن - جامعة عين شمس.

#### Эволюция лагерной темы в творчестве Солженицына..... Фикр ва ибдаа

А.И.Солженицына) // Литература в школе .,-1998-№8.,С.36-43 46- Щнерсон М. Александр Исаевич Солженицын Очерки творчества.Франкфорт.:Посев , 1984 .297с.

47- Ячменева Т. Лагерная проза в русской литературе.// Литература (Прил.к газете "Первое сентября"- 1996...№32.

- 32- Солженицын А.И. В круге первом.ИНКОМ НВ. М. 1991. Кн.11.
- 33- Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича.- В кн.: Не стоит село без праведника .М. 1990.
- 34- Солженицын А.И. Матренин двор.- В кн. : Не стоит село без праведника .М. 1990 .
- 35- Солженицын А. Награды Михаилу Булгакову при жизни и посмертно .Из "Литературонй коллекции". Новый мир., 2004.М."№12.
- 36- Сурганов В. Один в поле войн // Литературное обозрение .М.1990 .№8
- 37- Темпест Р. Герой как свидетель: Мифопоэтика Александра Солженицына // Звезда .СПБ., 1993 .№ 10 .С. 181 191
- 38- Темпест Р. К проблеме героического мировоззрения// Звезда .СПБ., 1994 .№ 6 .С. 93 - 108
- 39- Тюрина Н.Ф. "Архипелаг Гулаг "Александра Исаевича Солженицына: к проблеме жанрово-стилевого своеобразия//Филологические штудии .Иваново , 1995 .C. 137 144
- 40- Чайковская Ирина. Прощание с шестидесятыми. Октябрь 2005. № 9 .с. 183
- 41- Чалмаев В. А.А.Солженицын. Жизнь и творчество. М.:Просвещение,1994.285 с.
- 42- Эдельштейн М.Прощание с шестидесятыми. Перечитывая Лакшина. Знамя. 2005. №8
- 43- Шаламов В.Т. Письма А.Солженицыну // Знамя .М., 1990 .№7 .С. 62 – 89
- 44- Шиляев Е. Лагерный язык по произведениям Солженицына // Новый журнал .Нью-Йорк ,1969 . Кн.95 .С. 232-247
- 45- Шумилин Д.А. Тема страдания , падения и возрождения личности в "Архипелаг Гулаг" (К80-летию

- 18- Лакшин В.Я. Михаил Булгаков и Александр Солженицын : К постановке проблемы // Лакшин В.Я. Берега культуры.М. МИРОС.С.263- 269
- 19- Лакшин В.Я. Иван Денисович, его друзья и недруги// Лакшин В.Я. Берега культуры .М. МИРОС .С. 270- 307
- 20- Латынина А.Н. Солженицын и мы // Новый мир .М. 1990. № 1.С. 241 - 258
- Левицкий С. Этика Александра Исаевича Солженицына // Новый журнал. Нью-Йорк, 1971. Кн. 102. С. 111-123
- 22- Мешков.А. А.Солженицын:Личность.Творчество. Время.Екатеринбург, "Диамант",1993.101с.
- 23- Муромский В.П. История литературной полемики вокруг повести "Один день Ивана Денисовича"// Литература в школе .М. 1994. № 3 .С. 26 – 30
- 24- Нива Ж. От одной глыбы к другой // Вестник РХД.Париж . Нью – Йорк .Москва , 1988 .№ 154 .С. 131 – 136
- 25- Нива Ж. Слово и взгляд Солженицына // Континент. Мюнхен, 1978. № 18. С. 309 – 338
- 26- Нива Ж. А.И.Солженицын, М.Художественная литература .1995. 164 с.
- Паламарчук П. Г. Путеводитель .М.:Столица, 1991.93c.
- Померанцев К.Д. Добро и зло у Солженицына // Новый журнал .Нью-Йорк , 1969 .Кн.95,С. 149 – 158
- Решетовская А. Александр Солженицын и читающая Россия .Москва .1990.
- 30- Сафонова Анна. Сахалинская тетрадъ.Знамя.2003. №10
- Солженицын А.И. Архипелаг Гулаг. Москва. Центр "Новый мир ".1990.Т.16

- 7- Газизова А.А. Конфликт временного и вечного в повести А.Солженицына "Олин лень Ивана Ленисовича" // Литература в школе .М.1997.№4.С.72-79
- 8- Геллер М.Я. Александр Солженицын .(К 70-летию со дня рождения). Лондон, 1989
- 9- Геллер М.Я. Возвращение памяти :Вокруг Солженицына //Вестник РСХД.Париж; Нью-Йорк, 1974 .Ng111.C.90-107
- Голубков М.М. Книга о Солженицыне // Вестник МГУ.Серия 9.М.№1.С.136-138
- Голубков М.М. А.И.Солженицын // История русской литературы 20- ого века ( 20-90-е годы ) .Основные имена / МГУ им.М.В.Ломоносова .Филологический факультет .М., 1998 .C.420-447
- "Раковый Л. корпус Александра 12-Келлер Солженипына: Высокое мастерство предельная искренность //Возраждение.Париж .1969.№205 .С.57-69
- Торжество духа: Келлер М.Я. А.Солженицына "Вкруге первом ": Высокое мастерство и искренность//Возраждение.Париж.1969.№ предельная 209.C.71-86
- Козлова О. Дом, где разбиваются сердца// Литература (Прил. К газете "Первое сентября")-1999..-№28
- Кублановский Ю.М. Спасение через слово // Новый мир. М. 1996 .№ 6.С. 227-232
- Кузьмин В.В. "Разрушение "жанра романа в книге "Олин день Ивана Денисовича"// А.Солженицына литературы 20-oro эволюшии русской Проблемы века.Выпуск 2 .Москва ..1995, С.116-117
- Лавренов П.П. Национальный характер в рассказе 17-А.Солженицына "Матренин двор" // Вестник Белорусского университета.Сер.4.Филология.Журналистика.Педагогика. Психология .Минск . 1992 .№3 .С. 15-18

#### Эволюция лагерной темы в творчестве Солженицына...... Фикр ва ибдаа

- Лакшин В.Я. Булгаков и Солженицын : К постановке проблемы // Лакшин В.Я. Берега культуры.М.МИРОС, 1994.С.265
- 29.Там же. С. 265
- 30. Чалмаев В. Ук. кн., 1994. С.152
- 31.См. Астафьева В.П. Не надо опять отбирать и делить . Царя бы выбрать культурного // Беседа с В.Г. Бондаренко // Общая газета .М.1996.18/24 янв.С. 11
- 32. Левицкий С. Этика Солженицына // Новый журнал. Нью-Йорк. 1971. Кн. 102. С. 123

#### ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1- Алюшин А. Маленький человек при большой политике. Знамя. 2005. № 4
- 2- Андреев Ю. Размышление о повести А.Солженицына "Один день Ивана Денисовича" в контексте литературы начала 1960-х годов // Радуга .Киев , 1991 .№6.С.109 117
- 3- Архангельский А.Н. О символе бедном замолвите слово : "Малая" проза Солженицына.: Поэзия и правда // Литературное обозрение.М.1990.№9.С.20-24
- 4- Астафьев В.П. Солженицын А. Дорога домой: Виктор Астафьев размышляет о судьбе писателя, чьи книги вернулись на родину //Комсомольская правда .М.1989 .25 окт. №245 С.4
- 5- Видре Кена. О рецензии Ф.Гримберг "Исторический роман"Знамя.2004.,№7
- 6- Винокур Т.Г. О языке и стиле повести Солженицына "Один день Ивана Денисовича" // Вопросы культуры речи.М.: Наука, 1965, Выпуск 6.С. 16 -32

#### Эволюция лагерной темы в творчестве Солженицына...... Фикр ва нбдаа

- 12.Шаламов В.Т. Письма А.Солженицыну // Знамя .М.1990.№ 7.С.63
- 13.См. Ж.Нива .А.Солженицын .М.1995
- 14.Шиляев Е. Лагерный язык по произведениям Солженицына // Новый журнал .Нью-Йорк .1969.Кн.95.С.232
- 15.Лавренов П.П. Национальный характер в рассказе А.Солженицына "Матренин двор"//Вестник Белорусского университета.Сер.4,Филология.Журналистика.Педагогика. Психология.Минск ,1992,№3 .с.15
- 16.Солженицын А.И. Матренин двор.- В кн.: Не стоит село без праведника .М. 1990 .С. 443
- 17. Там же. С. 447
- 18.См. Келлера Л. Повесть "Раковый корпус "Александра Исаевича Солженицына: Высокое мастерство и предельная искренность // Возраждение.Париж.1969.№205.с.58
- Солженицын А.И. В круге первом.ИНКОМ НВ. М. 1991.
   Кн.11.С. 363
- 20.Там же .С. 308
- 21. Келлерь Л. Торжество духа: О романе А. Солженицына "В круге первом". Высокое мастерстово и предельная искренность // Возрождение. Париж. 1969. № 209. с. 86
- Солженицын А.И. Подался теленок с дубом. Умса Пресса– 1975 с. 233, 375
- Солженицын А.И. Архипелаг Гулаг. Москва. Центр " Новый мир".1990.Т.16.С. 9
- 24. Геллер М. А. Солженицын. Жизнь и творчество. Лондон. 1989 С. 16
- 25.Там же .С. 21
- 26.Нива Ж. Слово и взгляд у Солженицына // Континент ., 1978 ., № 18.С. 312-313
- 27. Тюрина Н.Ф. Роман "Архипелаг Гулаг "А.И.Солженицына: К проблеме жанрово-стилевого своеобразия // Филологические штудии .Иваново, 1995.C.140

#### Примечания

- См. Подробно об этом книги Нива Ж. Солженицын А.И. М.1992., Чалмаев В., Александр Исаевич Солженицын., жизнь и творчество.М.,1994;Шнерсон М.А.Солженицын. Очерки творчества —Франкфорт, 1984
- Чалмаев В. А.И.Солженицын: жизнь и творчество.Кн.для чт. М.Просвещение.,1994.,с.152
- Решетовская Н. "Александр Солженицын и читающая Россия"., М.1990., С. 130
- Солженицын А.И. Архипелаг Гулаг. Москва. Центр "Новый мир". 1990. Т. 16., Предисловие
- Газизова А. Конфликт временного и вечного в повести Солженицына "Один день Ивана Денисовича"// Литература в школе .М.,1997.№4.с.97
- См. Чалмаева В. Александр Исаевич Солженицын; Жизнь и творчество.М.1994.С.45-55
- Солженицын А.И."В круге первом"., Малое собрание сочинений .. М.1991. Т.1. С.227-228
- Лакшин В.Я. Иван Денисович, его друзья и недруги/Лакшин В.Я. Берета культуры .М.МИРОС.С.270
- 9. Там же. С. 282
- Шаламов В.Т. Письма Александру Исаевичу Солженицыну//Знамя .М.1990.№.С.67
- Лакшин В. Иван Денисович: Его друзья и не други"., В кн. Не стоит село без праведника .М.1990 .С.363

- Лагерное прошлое Солженицына заставило его посвятить свою жизнь обнаруживанию правды тюрьмы, даведению ее до сведения современников и потомков.
- Деталь играет важную роль в лагерной прозе Солженицына. Автор сделал из деталей как бы мозаичной картиной лагерного быта. Блогадаря деталям читатель может испытывать разные чувства персонажей произведений: усталость, боль, голод.
- Автор воссоздал лагерную лексику, употребившуюся в тюрьмах того времени. Этим он отличается от других писателей лагерной прозы.
- В своих лагерных произведенях Солженицын развивает мысль о способности человека остаться человеком даже в нечеловеческих условиях, и что он может защишать свои человеческие достойнства даже в условиях лагерного унижения и оскорбления. Эту мысль он отражает в своих работах: "Один день Ивана Денисовича" и "Матренин двор".
- Лагерь стал для Солженицына символом тоталитарного режима и все государство стало своего рода лагерем для народа.
- Во всех произведениях Солженицына ощущается сильная вера автора в то, что русский человек сможет преодолеть все лагерные мучения и что человеческий дух несокрушим.
- В своих произведения Солженицын выступает в качестве историка лагерного быта, его географа.
- Образ страны носит в произведениях Солженицына о лагерях двоякий смысл: реальный географический и философско психологический. Существуют две системы : система лагерей , распространенных по всей стране ; и система психологического духовного подавления.
- Раскрывая ту скрытую лагерную сторону в жизни России, Солженицын продолжает традиции Чехова, Достоевского и Булгакова в русской литературе. Но он отличается тем, что он

в лагерях. Для него две главные темы: Необходимость сказать правду о лагерях и о страданиях людей, живущих там; и то что человек может побелить зло через жизнь не по лжи и покаяние. Опыт Солженицына сложился не через прочтение книг и произведение других авторов, а блогадоря непосредственному переживанию каторги.Сам автор об этом пишет:" Мои навыки каторжанские, дагерные. Без рисовки скажу, что русской литературе я принадлежу и обязан не больше, чем каторге, я воспитался там, и это навсегда. И когда я решаю важный жизненный шаг, я прислушиваюсь прежде всего к голосам товарищей по каторге, иных уже умерших от болезни или пули, и верно слышу, как они поступили бы на моем месте "(30)

А.Солженициу принадлежит первенство лагерного материала и отражении этого в маленькой повести или рассказе. Это играло большую и важную роль на пути развития реализма. Автор активизирует и актуализирует этическую сторону воплощения зла.

В своем творчестве о лагерях автор показывает страдания простых людей, которые в нравственном отношении чище, чем многие руководители и деятели культуры того времени, которых жертвами и героями-страдальцами представляют простого Солженинын написал русского постойнством. Можно его на колени поставить, как Ивана Денисовича, но унизить трудно. А унижая простой народ, любая система унижает прежде всего себя.(31)

В своем творчестве он напоминает читателям о самом главном - в человеке - о том, что делает человека человеком - об его этической сущности, о вечном в человеке."(32)

Подведя итоги можно сказать следующе:

Лагерная тема занимает особо важное место в прозе А.Солженицына.

не иначе, как посредством иронии, т.е. непрерывной борьбе с другой, скрытой "авторской речью", и автор этот — великий закон, разум класса ."(26)

Нельзя игнорировать тот факт, что Солженицын, раскрывая и обличая ту скрытую сторону в жизни России, тем самим продолжает традиции, начатые еще в 18 - 19 веках русской литературы. Тут можно привести в пример "Записки Сахалин"А.П.Чехова мертвого лома" и ИЗ Ф.Достоевского.Эти произведения, как и у нашего автора, дали справедиливую оценку жизни России за решетками. Поэтому можно считать Солженицына по истине продолжателем традиции русской литературы. Но он отличается от всего ранее сделаного тем, что он синтизирует все лучше, создает свое, оригинальное произведение.

Прототипом Архипелага в творчестве Чехова является образ Сахалина – ада, а в творчестве Достоевского является образ Мертвого дома. " Тема России и трагедии русского народа позволила писателю найти такую жанровую форму, которая являлась бы и синтезом всего лучшего, что было, и, в то же время, новым словом в литературе. Как известно, жанр не может всегда находиться на одной и той же ступени развития. Он

изменяется, отталкивается от старых форм, создавая новые."(27)

Лакшин В.Я. устанавливает связь Солженицына и с Булгаковым. Оба они по мнению критика выразили коренную тему эпохи : трагизм несвободы. "Абсолютный трагизм судьбы художника, чужого для современников, стал темой творчества подтвережден его судьбой. Солженицын Булгакова И преодолевал эту тему жизнью.Он боролся и победил." (28) В глазах Лакшина и Булгаков и Солженицын -- великие дети века, каждый из которых выбрал свою дорогу и по-своему прославил русскую литературу."(29)

Солженицын считает написание лагерного творчаства долгом перед миллионами людьми, которые погибли или умерли

и основа системы, выражение политической, экономической и общественной невозможности удержать власть без террора и лагерей "(25)

Образ страны в романе носит двоякий символический смысл: реальный географический и философско-психологический .Тут существуют как бы две системы: система лагерей, распространенных по всей территории советского государства, и система психологического духовного подавления, имеющая зверскую античеловеческую сущность.

Этот роман занимает особое место в ряду произведений о лагерной теме вообще и у Солженицына в частности.В романе автор успешно смог систематизировать весь материал, собран им и его друзями и блогадаря этому ему удалось создать всеобъемлющую картину тоталитарного режима, подавляющего человеческую личность. Солженицын соединяет в себе труд историка-документалиста, мемуариста, психолога и философа.

Солженицын сумел решить своим творчеством очень важную задачу моралной философии — привлечь внимание читателя добром .Как пишет Левицкий С. " Солженицыну удалаь одна из самых трудных задач моральной философии — дать апологию добра без налета скуки. Солженицын как писатель сумел художественно заинтересовать читателей добром.

Известный критик Солженицына Ж. Нива считает, что Архипелаг Гулаг — это дидактический трактат, где автор стремится объяснить отношение между обыкновенной жизнью и миром подпольным (лагерным). "И так, "Архипелаг Гулаг" замыкает серию произведений, главная проблема которых — раскрытие пропости, пролегшей между двумья мирами (Дантово начинание, в котором Солженицын отождествляет себя с путещественниками, странствующими по кругам ада), и на этом пути писатель переходит от прямого диалога (пьеса) к косвенному, к полифоническому сказу и, наконец, к разработке авторской речи (Архипелаг Гулаг), которая сталкивается, однако,

#### Эволюция лагерной темы в творчестве Солженицына...... Фикр ва ибдаа

В части "ссылка" автор рассказывает о формах ссылки и наконец седьмая часть романа посвящена переменам, проишедшим в лагерях после смерти Сталина.

Известный критик солженицынского творчества М.Геллер пишет ,что исория Архипелага блогадря Солженицыну стала "историей государства, ощутившего необходимость в создании лагерной империи, В массовом терроре; история обитателей.....стала историей граждан государства, превратившихся в безропотных жертв; наконец, судьба автора ... стала историей рождения бунтаря, человека, сказавшего "нет", историей рождения писателя, принявщего на себя миссию возвращения народу памяти. Три истории — три главных сюжета ....Они шли параллельно, пересекаясь, создавая книги небывалый документ 20-ого века "(24)

От других писателей- историков Солженицын отличается своим мучительным отношением к жизни своего народа и его собственной жизни .Солженицыну припилось заняться историей, обратиться к тюременной и каторжной практике царской России.Он читал подробно о лагерном опыте Радищева,а также о лагерях во время правления Ленина.

Солженицын выступает в своих произведениях не только в качестве историка, но и в качестве географа. Он подробно описывает, расчисливает и обозначает координаты всех русских лагерей от Соколова до Колымы.

Через весь роман проходит мысль, что один Сталин не виновен в совершении всех этих мерзостей в стране .Один он не в силах совершать столь много нечеловеческих актов. Ему в этом помогает вся система тиранства .Эта мысль как бы противоречит той точке эрения, говорящей, что Сталин сам извратил идеологические основы социализма.

Все творчество Солженицына дает нам понять, что лагерь является не только местом для страданий и мучений людей. Лагерь, как четко отмечает Геллер М.- это "порождение системы

называет свое произведение так: " слитый стон, предсмертный шепот миллионов, все невысказанные завещания погибших ......страдательная книга ... самая опасная и откровенная моя вещь, которая всегда считалась "голова на пахлу" (22)

Автор признает, что он один не в силах написать столь крупное произведение о лагерной жизни: "Эту книгу непосильно был создать одному человеку. Кроме всего, что я вынес с Архипелага — шкурой своей, памятью, ухом и глазом, материал для этой книги дали мне в рассказах, воспоминаниях и письмах — перечень 227 имен — .....Я не выражаю им здесь личной признательности: это наш общий дружный памятник всем замученным и убитым." (23)

Роман "Архипелаг Гулаг" представляет собой историю России, лагерей, написанной самым народом. Если "Один день Ивана Денисовича" является малой энцеклопедией лагерного быта, то "Архипелаг " предоставляет собой всеобямляющую историю этого быта. Если в "Одном дне Ивана Денисовича" описывается единественный день конкретного зэка Шухова, в "Круге первом" описываются несколько суток из жизни только одной тюрьмы, то в художественном исследовании "Архипелаг Гулаг" автор как бы приводит опыт сотен, тысяч советских граждан, которые прошли в лагерях целые годы и десятки лет. В романе Солженцын собрал и обобщал опыт представителей всех слоев советского общества. Тут нет главного героя. Есть много заключенных, живущих в этом мире, мире лагерей.

В первой части романа автор рассказывает о технике ареста, следствии. Во второй части рассказывает о перемещении заключенного из тюрем в лагерь или наоборот. В третей части читатель может получить сведения о лагерной классификации заключенных, о системе наказания в лагерях, о лагерном труде.Писательским размышлениям о влиянии сталинских лагерей на человека посвящена четвертая часть романа. Пятая часть представляет собой как бы справочник жизни каторжника.

наполовину опознать голос Володина и роман заканчивается его арестом . И человека, отказавшегося помочь его поймать (Глеба Нержина ) также отправили на этап. Создается впечатление, что судьбы обоих героев схожи. Оба они попали в конце концов в лагерь. По мнению Солженицына Володин пошел на это щаг ради спасения человечества и чтобы это оружие массового поражения не попало в руки сталинского бесчеловеческого режима.

Сюжет романа развивается в двух направлениях: первое рассказ о жизни в лагере ( Марфинской шарашке ); вторая сюжетная линия романа связана с судьбой героя романа Иннокентия Володина. Оба сюжета сочетаются друг с другом . Их очень трудно изолировать друг от друга, наоборот происходит пересечение их мотивов.

В романе возникают и социальные круги служащих, интеллигенции, рабочих, студентов...., круги по двору шарашки (лагеря), где описывается нечеловеческое существование заключенных даже в тюрьме со спецрежимом." Разве это жизнь на шарашке .... Каждый пятый стукач, не успеешь в уборной звук издать — сейчас кому известно. Воскресений уже два года нет. Сволочи. Двенацать часов рабочий день! За двадцать грамм маслица все мозги отдай .Переписку с домом запретили , драть их вперегреб. И - работай? Да это ад какой-то " (20) – говорит один из заключенных, отправленных из шарашки на этап.

Несмотря на все страдания и мучения автор всегда был убежден, что русский человек их преодолеет. "Эта книга (В круге важна, как свидетельство о несокрушимости человеческого духа, о том, что духа - не угасить...."(21)

Солженцын всегда был уверен ,что Россия когда-н изгонит силы зла, разорит адский круг ( лагерь ) и снова объединиться с человечеством .Эта мысль автора хорошо нашла свое отражение в романе "Архипелаг Гулаг", который можно справедливо назвать путеводителем по сталинским лагерям. Сам автор

Героев этих рассказов автор считает светлыми живыми и даже святыми людьми. Им спецфичны вера в бога и противопоставление темным силам зла.

В основе книги Солженицына "Раковый корпус" призыв к гуманизму. Но только не советский коммунистический гуманизм. По мнению Келлера Л. Солженицын считает этот гуманизм извращенным .(18)

В повести "Раковый корпус " отражены испытания Солженицына болезни в лагере. Лагерный хирург оперировал его после обнаружения злокачественной опухли в паху, а затем в желудке. Сам врач был лагерником как и Солженицын . Автор был направлен в больницу в Ташкент на лечение.

Роман " В круге первом " рассказывает о сталинском режиме, о системе лагерей и тюрем, в которых доживают свои дни лучшие русские люди, не успевшие или не захотевшие эмигрировать (19)

Действия романа имеют место в марфинской спецтюрьме или шарашке. В этом романе мы еще много знаем о лагерях и о жизни там. Например автор обращает большое внимание на отренательную роль поносов в лагерях. Он считает, что много из приведенного им в романе не могло бы произойти если бы не было доносов и если бы герои не боялись друг друга, не остерегались слежки. Именно этот круг страха и неверия ,лжи и клеветы не позволяет людям объединяться и установить Автор хорошо построил роман по принципу отношения. детектива. Персонаж романа Володин рискует своей жизнью и сообщает по телефону в американское посольство о готовящейся Америке передаче советскому разведчику секретных производству технологических ланных атомной по бомбы. Американцы никак это не могут использовать, не способны даже воспринять эту информацию. В свою очередь Марфинской шарашки специалисты получают задание установить по голосу, кто звонил. Специалисты смогли

Автор приводит приметы лагерных ограничений. Так в поселок, через который можно было добраться до "матрениного двора" "легко было приехать "," но не уехать из него "(16)

И внутре станции устроенные по тому же общежитскому принципу, что и лагерные: пререгородки не до потолка, в деревне по лагерному рапорядку не платили зарплаты, до лагерного минимума был сведен и деревенский паек.

У Матрены было также много несправедливостей в жизни как и у Ивана Денисовича." Она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заводе, - не пологалось ей пенсии за себя, а добиваться можно было только за мужа, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его стаже и сколько он там получил. Хлопоты были – добыть эти справки; и чтобы написали все же, что получал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живет она одна и никто ей не помогает; и с года она какого; и потом все это носить в собес; и перенащивать, исправляя, что сделано не так; и еще носить. И узнавать дадут ли пенсию."(17)

Солженицын все время интересовался мыслью о способности человека остаться человеком в нечеловеческих условиях. это мысль отражается и в " Одном дне Ивана Денисовича" и в рассказе "Матренин двор". Автор в обоих рассказах утверждает, что человек может сохранить и защищать свои человеческие достойнства даже в нечеловеческих условиях, даже в условиях лагерного быта.

В рассказах 60-х годов автор нарисовал мрачную картину жизни советского народа и советского государства.По мнению Солженицына все государство превратилось в своего рода лагерь для народа.

Герой "Одного дня Ивана Денисовича" также спокойно рассказывает о своей жизни в лагере. В этом произаедении читатели познакомились не только с подробностями лагерной жизни, но и узнали лагерный русский язык, на котором общались герои многих произведений сталинской эпохи.

О языке Солженицына можно написать отдельную работу .О значении этого языка Ж.Нива посвятил одну из глав своей работы-монографии о Солженицыне.(13)

Солженицын решил составить специальный словарь о языке лагеря и снабдил повествование им.Там можно найти обяснение таких слов как: "бур"- барак усиленного режима; "вертухай"-надзиратель; "гужеваться" — пользоваться со смаком; "косить", "косануть" — присвоить что либо; "пимон" — обыск и т.д.

В своей статье о лагерном языке Шиляев Е. пишет : "Появление прозведений талантливейшего писателя А.И.Солженицына дает нам обширный материал не только для понимания советской действительности в послевоенные сталинские годы. Его произведения весьма ценны и языковеду, который посвятит себя изучению вопросов образования и развития в Советском Союзе особого "лагерного языка" — и его влияния на живой язык советских людей." (14)

В своем рассказе "Матренини двор" автор показывает жизнь героини Матрены Васильевны как очень похожую на жизнь Ивана Денисовича.Она была столь же по лагерному униженной и оскорбленной.

А.Солженицын известен во всем мире как обличитель зла лагерного быта 20-ого века. Однако Лавренов П.П. считает, что это для него не самоцель. "Для писателя важно потеснить несправедливость во имя добра. Выполнить эту миссию призваны его персонажи ..... К одним из тамых светлых образов относится обычная крестянка из деревни Талького, по имени которой назван рассказ "Матренин двор" ..." (15)

#### Эволюция лагерной темы в творчестве Солженицына....... Фикр ва ибдаа

Известный писатель лагерной прозы В. Шаламов в оценку повести пишет: Повесть это для внимательного читателя — откровение в каждой ее фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, прочувствованного, - первое слово о том, о чем все говорят, но еще никто ничего не написал "(10)

О значении детали в творчестве Солженицына подробно пишет Лакшин В. В его книге "Иван Денисович: Его друзья и не други". Он говорит, что "блогадаря этому детальному описанию, любому другому писателью, приходиться " ступать в след" (11). Солженицын сделал из деталей мозаичной картиной

Солженицын сделал из деталей мозаичной картиной лагерного быта. Они прежде всего затрагивают телесную, физиологическую сторону жизни заключенных.

Таким образом, автор, через деталь смог показать

Таким образом, автор, через деталь смог показать низведенность жизни заключенных до физиологического, животного уровня. Блогадаря этому приему читатель как бы испытывает разные чувства персонажей произведения: голод, боль, усталость. Он способствует точному психологическому воспроизведению жизни зэков. В письме Солженицыну Шаламов пишет о его мастерстве в использовании детали: "Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и новы, обжигающе новы ..... Вам удалось найти исключительную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли немыслимы без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувлечением, но в лагерном языке — это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно нельзя. Вы его решили. Все эти "фуяслице", "...яды", все это уместно, точно и — необходимо. "(12) Мастерство Солженицына — писателя не только в точных

Мастерство Солженицына - писателя не только в точных деталях, но и в спокойности тона повествования. Он без никакого эмоцианального нажима рассказал о нечеловеческом унижении человека, как будто рассказывает о чем-то обыденном.

испугал читателей.По мнению самого Солженицына, читатели должны были испытать шоковое чувство вовсе не из-за внешних эффектов, а глубоко прочувствовать ужас сталинской тюрьмы через описание одного из самых счастливых дней в жизни заключенного.(6) А именно таковым Ивану Денисовичу и его автору предоставляется день, выраженный для описания.

В романе "В круге первом " этот принцип откровенно выражается автором: "В описании тюрем всегда старапись сгужать ужасы . А не ужаснее ли когда ужаса нет? Когда ужас – в секретной методичности недель? В том, что забываеты: единственная жизнь, данная тебе на земле — изломана"(7) И в самом романе автор описывает жизнь одной из самых комфортабельных тюрем.

Солженицын пологал, что читатель, знакомясь даже с одним счастливым днем из лагерной жизни Ивана Денисовича, сможет осознать преступление сталинской тирании перед людьми.

Блогадаря этому произведению весь мир узнал о всех деталях лагерного быта: о лагерном меню, о порядке раздачи еды в столовой, о кусках хлеба, о переписках с оставшимися на воле, о работе, о возвращении в лагерь и многое другое. Автор справедливо считал необходимым в детялях, в подробностях писать об условиях лагерной жизни. Он уделял большое внимание деталям.Поэтому его произведения получились своего рода энцеклопедией лагерного быта.

Повесть "Один день Ивана Денисовича" произвела огромный политический резонанс в стране. Как пишет Лакшин В.Я. "Это был тот редкий в литературе случай, когда выход в свет художественного произведения в короткий срок стал событием общественно-политическим ".(8) " Появление в литературе такого героя как Иван Денисович, - свидетельство далнейшей демократизации литературы после 20- ого съезда партии, реального, а не декларативного сближения ее с жизнью народа ".(9)

Исходя из этого он счел своим долгом в предисловии к "Архипелагу Гулагу" перечислить из миллионов мучников хотя бы 227 своих соавторов, и признаться в том, что "эту книгу непосильно было бы создать одному человеку."(4)

Солженицына интересует тема маленького человека. сталкивающегося с машиной насилия. Эта тема - одна из традиционных в русской литературе.К ней обратились многие писатели. Но Солженицын тут по иному смотрит на этого героя. По мнению Солженицына маленький одинокий представляет собой представителем народного духа и ума, дающего надежду на его возраждение. Газизова А. пишет: "В тихом его ( Шухов) сопротивлении насилию выразились с огромной силой те народные качества, что не считались столь уж необходимыми пору громких социальных В А.Солженицын вернул в литературу героя, в котором соединились терпение, разумность, расчетливая сноровистость и услужливость, умение приспособиться к нечеловеческим условиям, не потеряв лица, мудрое понимание и правых, и виноватых, привычка напряженно думать " о времени и о себе ""(5)

В конце 50-х — начале 60-х годов, когда создавлась и публиковалась первая повесть Солженицына "Один день Ивана Денисовича" была "оттепель", под влиянием которой сформировалось целое поколение советских людей, называющее себя "шестидесятниками". Для них появление "Нового мира "с повестью Солженицына "Один день Ивана Денисовича "было событием. Узник сталинского лагеря Щ-854, у которого государство поменяло даже фамилию, имя и отчество, присвоив тюременый номер, пробивался к читателям на страницы "Нового мира".И советский народ смог иметь представление о том, что творится в лагерях.

Нельзя сказать, что Александр Солженицын, собрав воедино ужасы сталинских лагерей, своей повестью потряс,

болезни или пули, и верно слышу, как они поступили бы на моем месте."(2)

Уместно тут процитировать еще одно высказывание, написанное самим Солженицыным в одном из писем к Твардовскому: " Страшно подумать, что б я стал за писатель, если бы меня не посадили ."(3)

Сам Солженицын проходил лагерные годы с 1945 года по 1953 –ий. Он считает эти годы лучшим универститетом и всегда называл "Гулаговским университетом ". Эти годы он проводил в лагере в Новом Иерусалиме под Москвой, на стройке у Калужской заставы в самой столице, в Марфинской шарашке (специальная тюрьма № 16) в Останкине, в акустической лаборатории, и наконец в Азии, в Казахсстане на общих работах.

(специальная тюрьма № 16) в Останкине, в акустическои лаборатории, и наконец в Азии, в Казахсстане на общих работах. Весь назначенный срок, все восемь лет Александр Солженицын отбыл полностью. И даже смерть Сталина, после которой были освобождены многие заключенные для Солженицына не оказалась хорошей новостью.

Лагерное прошное Солженицына выразительно воссоздано самим писателем в его повестях и романах. Писатель, без аналогичного опыта лагерника, не взялся бы за перо. И поэтому есть смысл отослать всех интересующихся подробностями этого периода в жизни России и советского народа к " Одному дню Ивана Денисовича", "В круге первом ", "Архипелагу Гулагу ", " Роковому корпусу".

Пожалуй, даже знакомство с повестью "Один день Ивана Денисовича" будет достаточно, чтобы составить предоставление о возможном будущем человека, в чьей жизни было около 2920 таких дней, заполненных заботами о выживании, о добывании самого необходимого, лишеней минуты отдыха.

С тех пор вся жизнь А.Солженицына оказалась подчинена обнаруживанию правды тюрьмы, доведению ее до сведения современников и потомков, разрушению лживых идеологических построений.

## Эволюция лагерной темы в творчестве

#### А.Солженицына

### Др. Мухамед Наср эль-дин Эль-Гебали\*

Творчество А.И.Солженицына занимает особо важное место в литературном процессе второй половины 20-ого столетия.В традициях русской литературы он смог совместить талант художника, публициста, историка и философа.Он твердо боролся с таталитаризмом и с подавлением человеческой личности. Его произведения стали памятником всем замученным и убитым.

Исследователи творчества А.И.Солженицына традиционно акцентируют внимание на эстетический феномен его творчества.(1) Однако мало работ было написано об идеологическом аспекте творчества писателя. Хотя в его творчестве этот аспект занимает чуть не самое важное место.

Актуальность этой работы обусловлена недостаточностью существующих подходов к анализу творчества Солженицына, и необходимотью рассмотреть творчество писателя с точки зрения идеологического своеобразия.

Предметом исследования является проза Солженицына, посвященная лагерям: "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор ", "В круге первом ", "Раковый корпус "и "Архипелаг Гулаг". Сам писатель признает ,что лагерная среда сильно повлияла на него, на его характер и философское понимание сути жизни. "Без рисовки скажу, что русской литературе я принадлежу и обязан не больше, чем русской каторге.Я воспитался там и это навсегда. И когда я решаю важный жизненный шаг, я прислушиваюсь прежде всего к голосам моих товарищей по каторге, иных уже умерших, от

<sup>\* -</sup> د. محمد نصر الدين محمد الجبالي - مدرس بكلية الالسن- قسم اللغة الروسية

- استخدم الكاتب أدوات فنية عديدة في تداوله لهذا الموضوع وأهمهما التفاصسيل. حيث استطاع سولجنتسين أن يرسم منها لوحة موزاييك للواقع فسي المعتقل. وبفضل هذه الأداة الفنية يستطيع القارئ أن يميز المشاعر المختلفة للأبطال والتمي يسيطر عليها الألم والجوع والتعب، استطاع الكاتب أيضا أن يبدع لفحة خاصصة بالسجون والمعتقلات حيث يستخدم في أعماله لفة جديدة وألفاظها كاتحت شهائعة الاستخدام أن ذاك في المعتقلات الستالينية حتى أنه قام بانجاز قاموس خاص بها.

- أن الفكرة الرئيسية في أغلب أعمال الكاتب هي التأكيد على أن الإنسان قادر على المنافقة على المنافقة الإنسانية حتى في ظل الظروف اللإنسانية التابي يعيشها. وإن الإنسان يستطيع الحفاظ على القوم الإنسانية السامية حتى في ظل ظروف القهر والظلم والإذلال التي تمارس في المعتقل، وقد المكست هذه الفكرة بشكل أساسي في أعماله "يوم في حياة ايفان ايفانوفيش" و"حوش ماتريونا".

بعد المعتقل عند سولجنتسين رمزا اللظام الشمولي وأن الدولة بأكملهما صلات
 معتقلا كبيرا للشعب.

في جميع أعمال الكاتب نستشعر إيمانه الشديد بالإنسان الروسي وقدرتـــه علــــى
 التغلب على كل المصاعب والعذابات والآلام.

- أن نموذج الدولة يحمل في إيداعات الكاتب بعدا مزدوجا: جغرافيها وفلسفيا. حيث تسود منظومتان: منظومة المعتقلات المنتشرة في كل أرجاء البلاد ومنظومسة القهر النفسي والروحي، من خلال تتاوله لموضوع المعتقل يواصل سولجنسين تقاليد أرساها كتاب روس عظماء من أمثال تشريكوف ودوستويفسكي ويولجاكوف إلا أنه يختلف في قدرته على المزج بين ما سبقه وصياغة شمئ جديد ومختلف بعيزه عن غيره.

# تيار ما بعم المماثة في أول مسرعيات إموارم ألبي قمة حميقة الميوان والملم الأمريكي:

منى فاروق حشيش (\*)

يتنول البحث بالدراسة خصائص تيار ما بعد الحداثة المعاصر، فيرجع أصل هذا الإتجاه إلى مؤسسه الفيلسوف الفرنسى المعاصر جون فرانسواه ليوتار. وتهدف الدراسة إلى الإسهام في تحديد الملامح الأساسية لمسرح ما بعد الحداثة شكلاً ومضموناً؛ فطائما يتسم ذلك المسرح المعاصر بالغرابة والغموض والارتجال. وتتوفر هذه العناصر في مسرحيتي الكاتب الأمريكي إدوارد ألبي قصة حنيقة الحيوان (١٩٩٩) والطم الأمريكي (١٩٩٠)، وتتضمنا عناصر أخرى مثل السرد، واختفاء صوت الكاتب من المسرحية، وإسناد البطولة إلى شخصيات حياتية نعطية لا تتطور ولا يتعاطف معها الجمهور، وندرة الأثاث المسرحية.

وبالفعل تتعرض مسرحية قصة حنيقة للعبيران لحوار عبثى غريب بين جيرى وبيتر في الحديقة، حيث يطنب الأول ويقتضب الآخر في الحديث، ويغلب على المشاهد حالة من السكون والرتابة وعدم الحركة ... إلا أن هذا الوضع يتغير في المشهد الأخير؛ عندما يقنف جيرى بنفسه ليقع على المطواة في يد ببتر فيموت عبثاً. كما تعيش أسرة أمريكية في الطم الأمريكي في حالة عبثية غريبة حيث ينتظر الزوج والزوجة ضيفة غريبة الأطوار تدعى مسز بيكر، ثم يتظاهر الزوجان بعدم معرفة الضيفة التي تكشف للمتفرج لاحقاً أنها قامت بزيارة سابقة لهذه الأسرة لمعالجة مشكلة تخص الزوجين. ويبقى الأمر غامضاً عن ماهية المشكلة. ومما يزيد الأمر غموضاً ظهور زائر آخر تطلق عليه أم الزوجين.

<sup>(\*)</sup> مدرس بكلية التربية بالإيماعيلية، قسم اللغات الأجنبية، جامعة قناة السويس.

- Styan, J. L. Modern Drama in Theory and Practice: Volume 1: Realism and Naturalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Styan, J. L. Modern Drama in Theory and Practice: Volume 3: Expressionism and Epic Theatre. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

#### Periodicals:

- Baker, Jr. Houston et al., eds. American Literature: A Journal of Literary History, Criticism, and Bibliography. Volume 76. No. 1. U.S.A.: Duke University Press, March 2004.
- Groom, Nick, ed. Critical Quarterly: Authenticity. Vol. 43. No. 2.
  Malden: Blackwell Publishers. Summer 2001.
- Jenckes, Norma et al., eds. American Drama. Vol. 8. No. 2. Cincinnati: American Drama Institute, Spring 1999.
- Jenckes, Norma et al., eds. American Drama. Vol. 7. No. 1. Ohio: American Drama Institute, Fall 1997.
- Sarhan, Samir et al, eds. Al Masrah: Magalat Al Thaquafa Al Masraheia. Vol. No. 170-71-72. Cairo: The General Egyptian Book Organization, Jan- July 2003.
- Schechner, Richard et al. Eds. TDR: The Drama Review: The Journal of Performance Studies: Special Section on Bertolt Brecht. Trans. Marta Ulvaeus et al. Vol. 43. No. 4, New York: M I T Press, Winter 1999.

#### Dissertation:

Aly, Azza Mohamed. Existential Aspects in Some of John Steinbeck's Novels and Tales. Unpublished Ph. D. Dissertation. Giza: Cairo University, 1997.

- Elgar, Frank. The Post-Impressionists. Oxford: Phaidon Press Limited, 1977.
- Fowler, Roger, ed. A Dictionary of Modern Critical Terms. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1982.
- Hilfer, Tony. American Fiction Science 1940. New York: Dongman Publishing House, 1992.
- Hipkiss, Robert A. The American Absurd: Pynchon, Vonnegout and Barth. New York: Associated Faculty Press, 1984.
- Howarth, William D., ed. Comic Drama: The European Heritage. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
- Lucy, Niall, ed. Postmodern Literary Theory: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2000.
- Marranca, Bonnie. Theatrewritings. New York: Performing Arts Journal Publications. 1984.
- Murray, Chris, ed. Encyclopedia of Literary Critics and Criticism: Volume 2: L-Z. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1999.
- Pavis, Patrice. Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis. Trans. Christine Shantz. Toronto: University of Toronto Press Incorporated, 1998.
- Risatti, Howard, ed. Postmodern Perspectives: Issues in Contemporary Art. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1990.
- Simard, Rodney. Postmodern Drama: Contemporary Playwrights in America and Britain. Lanham: University Press of America, Inc., 1984.

the modernist literary tendency to revive it; so, new term like 'neo-modernism' might show up and replace 'postmodernism'.

#### Works Cited

#### Books:

- Albee, Edward. Two Plays By Edward Albee: The American Dream and The Zoo Story. New York: Putnam Publishing Group, 1961.
- Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Bauman, Zygmunt. Postmodernity and its Discontents. Cambridge: Polity Press, 1997.
- Beckett, Samuel. Waiting for Godot: A Tragicomedy in Two Acts.

  Cairo: The Anglo-Egyptian Bookshop, n. d.
- Caye, Nick. Postmodernism and Performance. Arabic Trans., Nihad Seleiha. Cairo: The General Egyptian Book Organization Press, 1999.
- Cooper, Charles W. Preface to Drama: An Introduction to Dramatic Literature and Theater Art. New York: The Ronald Press Company, 1955.
- DiGaetani, John. A Search for a Postmodern Theater: Interviews with Contemporary Playwrights. Westport: Greenwood Publishing Group, Inc., 1991.

irrational sensibility based on their individualistic assumptions. Rodney Simard in his book *Postmodern Drama* states,

In a relativistic age, absolutes cannot exist, forcing the reader into a participatory role. Contemporary people have come to recognize that ...shared reality is a myth and that individual reality is simply a matter of existential choice; this is the essential condition postmodern drama seeks to dramatize and explore (p. 132).

Because of this ambiguity and complication of postmodern literature, it has unfortunately proven its failure—it does not appeal to most people's tastes. In his article "E-Texuality: Authentic after the Postmodern," David Punter notes, "It is probably true that the postmodern enterprise has failed ... and is already past hope of redemption. The bookshops are full of new realist novels—old realism, dirty realism ...[and] conventional ... old stories" (Nick Groom p. 80).

Moreover, most people dislike the postmodern philosophy because it reinforces the dogma of materialism. There are no themes, of course, in postmodern plays, but the strange and daring ideas discussed in these works are disapproved of by conservative audience/ readers. Zygmunt Bauman in his book Postmodernity and its Discontents points out, "The discontents of postmodernity arise from a kind of freedom of pleasure-seeking which tolerates too little individual security" (p. 3). Hence, it is expected that writers in the future would go back to

Moreover, Albee in his plays *The Zoo Story* and *The American Dream* means to raise questions and leave them unanswered to create an atmosphere of ambiguity and uncertainty. Mark McCulloh in his article "Postmodernist Critical theory" asserts that postmodern writers are influenced by the physical theory that stresses uncertainty and relativity (Chris Murray p. 874). Nick Caye in his book *Postmodernism and Performance* also notes that postmodern works present suspicion and worry resulting from raising strong conflicting issues (p. 223).

Albee's plays actually represent an existential reality like other postmodern works. They tackle the argumentative issue of man's existence. One might think: if man's hard work is for nothing, why does he bother to live? Another one might say: if man believes in God's recompense in the life-after-death, why does he fear death? For that reason, McCulloh says,

...the postmodernists can be said to see language as the multilayered medium within which we must search for meaning, all the while aware of the impossibility of absolute knowledge. ...we are free to explore multiple possibilities in interpreting any poem, play, or prose narrative (Chris Murray pp. 873-874).

It can be assumed, therefore, that the postmodern text communicates with the audience/ readers without communication. The audience/ readers' various interpretations are based on no shared values. They reach no truth but an

play. In "Preface" to *The American Dream*, Albee himself argues,

The American Dream is a picture of our time—as I see it, of course. Every honest work is a personal, private yowl, a statement of one individual's pleasure or pain; but I hope that The American Dream is something more than that. I hope that it transcends the personal and the private, and has something to do with the anguish of us all (Edward Albee p. 54).

It does not go without saying that both The Zoo Story and The American Dream have inconclusive endings. Like other various subjective nostmodern texts, the plays allow Pavis in Dictionary of the Theatre interpretations. Patrice points out, "...the spectator is considered to organize divergent and convergent impressions and restore a certain coherence to the play through the logic of sensations...and his own aesthetic" (p. 280 ). Besides, Douglas Crimp in his article "The Photographic Activity of Postmodernism" compares the role of postmodern writer to that of a cameraman or to somebody reflecting something on a mirror. Crimp argues that both persons show a subjective photographic image by highlighting certain reality in a skilful way ( Howard Risatti pp.136-137 ).In his article "The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism," Craig Owens similarly asserts that postmodern texts are mere photographic viewpoints of contemporary writers ( Howard Risatti p. 197). Rodney Simard in his book Postmodern Drama also agrees with Crimp and Owens that postmodern drama is "subjective in both form and content" (p. 132).

nor cruelty by themselves, independent of each other, creates any effect beyond themselves; and I have learned that the two combined, together, at the same time, are the teaching emotion (p. 36).

The American Dream also has both subjective and objective perspectives. The difficulty of communication among American citizens is obvious. For example, the following conversation between Mommy and Daddy lacks harmony:

Mommy: I went to buy a new hat yesterday (pause). I said, I went to buy a new hat yesterday.

Daddy: Oh! Yes... yes.

Mommy: Pay attention.

Daddy: I am paying attention, Mommy.

Mommy: Well, be sure you do.

Daddy: Oh, I am.

Mommy: All right, Daddy, now listen.

Daddy: I'm listening, Mommy.

Mommy: You're sure!

Daddy: Yes...yes, I'm sure, I'm all ears.

Mommy ( Giggles at the thought; then ) All right, now. I went to buy a new hat yesterday and .... ( Edward Albee pp.58-59).

Besides, Albee in the play delineates Mommy and Daddy like Sisyphus who struggles in vain to reach happiness. This existential reality actually gives depth to the meaning of the Jerry: Peter, do I annoy you, or confuse you?

Peter: Well, I must confess that this wasn't the kind of afternoon I'd anticipated (Edward Albee p. 37).

On the other hand, The Zoo Story is objective because its subtext highlights the existential idea of freedom. Albee lets the audience/ readers think of one's freedom to like or dislike the other. For instance, he shows how enmity and false kindness between Jerry and the fierce dog have produced real love at one point. Jerry gives the dog a lesson by poisoning him! He teaches it to stop attacking him and respect his freedom to move in the roominghouse safely. Hence, Albee stresses that familiarity breeds contempt and shows that love should be accompanied with caution and respect of the other's freedom. Jerry says to Peter:

... animals are indifferent to me... like people... most of the time (Edward Albee p.30). ... I looked at him [the dog]; he looked at me. I think we stayed a long time that way ...still, stone-statue ...just looking at one another. ... But during that ..., we made contact. Now, here is what I wanted to happen: I loved the dog now, and I wanted him to love me. I had tried to love, and I had tried to kill, and both had been unsuccessful by themselves. I hoped ... and I don't really know why I expected the dog to understand anything, much less my motivations....I hope that the dog would understand (P. 34). ...It's just ... it's just that ...it's just that if you can't deal with people, you have to make a start somewhere. WITH ANIMALS!...A person has to have some way of dealing with SOMETHING. With a bed, with a cockroach, with a mirror,...with love, with vomiting, with crying ...(pp.34-35).... I have learned that neither kindness

the absurd play initiates a subjective interpretation, the epic tradition pushes the audience/ readers towards an objective truth. Hence, the postmodern play is unique in embodying both approaches. Rodney Simard explains,

While absurdism achieves an immediacy, an involvement of the reader in the very consciousness of the character and is subjective in both form and effect, epic strives for alienation, emphasizing external qualities in a social and didactic context. Nonetheless, both aims find expression in the attempts of the postmodern dramatists attempting to explore the nature of a distinctly existential reality (pp. 22-23).

Simard is actually smart enough to detect that both the epic theatre and the Theatre of the Absurd are similar in making the familiar look strange to bewilder the audience and let them think instead of taking things for granted (p. 22).

In fact, *The Zoo Story* embodies both subjective and objective aspects. On the one hand, it is subjective in tackling the problem of communication among American citizens. It criticizes the American society that devalues humanity and spirituality and advocates artificiality, materialism and self- interest. For example, Albee shows that the unfriendliness and impatience of some people like Peter might lead others like Jerry to suffer from psychological disturbance. The following conversation takes place when Jerry has been telling Peter about the story of the landlady and her dog:

Peter: I DON'T WANT TO HEAR ANY MORE. I don't understand you, or your landlady, or her dog...

postmodernism but also the anxiety of the loss of a central logos and ethos, even if it were merely a construct" (Norma Jenckes et al. American Drama. Vol. 8 p.51).

Rodney Simard in his book *Postmodern Drama* emphasizes that Edward Albee and Harold Pinter have been pioneers in mingling absurdist and epic methods with realism in their plays (p. 23). Patrice Pavis also mentions,

During the 1950s and 1960s, however, many troupes and young [postmodern ] playwrights were content to slavishly imitate the Brechtian "style" – using certain props and colors, minimalist scenery and an "alienated" brand of acting – without attempting to adapt these aesthetic means to an [a] historical analysis of reality and thus to a new way of making theatre(p.40).

It is crystal clear that Edward Albee has been Brechtian in using minimalist scenery like two park benches and few trees in The Zoo Story and two armchairs and a sofa in The American Dream. Moreover, Albee creates an alienation effect in both plays. Each of Jerry and Peter in The Zoo Story and Mommy, Daddy, Mrs. Barker and the Young Man in The American Dream are mere types. The audience/ readers are aware all the time that they are not realistic and that they do not represent them. Consequently, they sympathize neither with Jerry on killing himself nor with Mommy and Daddy on failing to solve their problem. Besides, Albee excludes the authorial voice and employs characters as narrators.

Thirdly, the overlap of absurdism and epicism is the most distinguishable of the postmodern dramatic technique. Although audience/ readers to realize at the end of the play that there is no zoo story at all. The repetition here is only for the sake of holding the audience/ readers' attention and keeping them in suspense. In *The American Dream*, Albee uses the same technique — he does not repeat any story but he refers to various stories like those of the hats store and grandma's boxes.

J. L. Stvan in his book Modern Drama in Theory and Practice: Volume Three tackles more specifically the characteristics of Brecht's epic theatre. He states that it is an experimental form of theatre that revolts against the realistic theatre. It tackles political issues and focuses on social criticism (p. 141). Styan notes that although Brecht's form of drama looks 'narrative' because of using choruses, commentators, songs and dances, the important and different role he gives to the actors mainly makes his drama distinctive (p. 140). Styan also argues that Brecht obliges the actor to break the dramatic allusion of the play by staying at a distance from the role he is playing. The actor talks directly and objectively to the audience. He/she either asks the spectators some questions or stops to explain to them certain action in the play. This kind of alienation effect leads the audience to react, participate and think deeply of the play ( pp. 140-141).

Besides, Gerd Gemünden in his article "Brecht in Hollywood: Hangmen Also Die and the Anti-Nazi Film," says, "Brecht demands that the theatre audience find its own solutions for the contradictions represented on stage" (Richard Schechner et al., eds. p. 73). Moreover, Patrice Pavis in Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts and Analysis emphasizes that the

audience in any Brechtian play are emotionally excluded, that is, they do not sympathize with the characters because they are conscious all the time that the play is not real but illusion (p. 39). For that reason, it is not strange to find the metatheatrical technique in some postmodern plays. Several postmodern writers refer to play-acting and actors' roles in their texts. Pavis herself points out, "Instead of representing a story and a character [ in postmodern literature ], the actor and director, as chief operators of the structure, present themselves as artists and private individuals presenting a performance, which no longer consists of signs" (p. 280). However, this is not found in Albee's plays The Zoo Story and The American Dream.

Brecht's epic theatre is known, as mentioned previously, for the element of narration. Therefore, Bonnie Marranca in her book *Theatrewritings* justifies why Brecht has used the technique of narration in his drama. She states that he means to avoid the authorial voice. Hence, the author turns to be mere 'myth' (p. 23). For example, Edward Albee's voice is never heard neither in *The Zoo Story* nor in *The American Dream*. We can proclaim the death of the author in these plays. Albee shows his ideas through the characters but never interferes with his voice to tell the audience/ readers directly about them. This attitude gives space for the receivers of his drama to contemplate and think of the suggested ideas. In his article "Who Killed the Baker's Wife? Sondheim and Postmodernism," Mark K. Fulk asserts,

The loss of the narrator symbolizes one of the most distinguishing and crowning achievements of postmodernism, demonstrating not only the potential of

Chris Baldick in The Consice Oxford Dictionary of Literary Terms notes, "It | Brecht's epic theatre | involved rejecting the Aristotelian models of dramatic unity in favor of a detached narrative (hence 'epic') presentation in a succession of loosely related episodes interspersed with songs and commentary by a chorus or narrator" ( p. 71 ). Besides, Nick Caye in Postmodernism and Performance argues that the postmodern writer resists any real attempt to complete a full story or make one of the stories the main story in the play in order to break the narrative structure (p. 210). It is noticed in The Zoo Story, for instance, that all the stories narrated by Jerry are episodic and do not form one coherent story with beginning, middle and end. Although the zoo story is mentioned frequently, the audience/ readers discover easily that it is not the main story in the play. Moreover, they find out that no story is more important than the other. All the stories reflect stages of Jerry's life. Knowing different stories in the play are, however, necessary for making the audience/ readers understand how Jerry has lived, in which environment he has grown up, what experience he has gained in life and how he is expected to act. Hence, they conceive of the fact that social and psychological pressures are beyond what happens at the end.

Marta L. Werner in "Book Reviews," confirms that the element of repetition is clear in postmodern texts. She says, "... iterative narration and descriptive repetition...[ produces ] a sense of 'material thingness'" (Houston A. Baker Jr. et al., p.622). In The Zoo Story, however, Albee refers to the zoo story many times but never mentions or repeats any story. It is a surprise to the

reach satisfaction but in vain. For example, they call Mrs. Barker twice to help them but she fails. Moreover, when Mommy claims that she is satisfied to buy a cream hat, Daddy tells her that her satisfaction is illusionary. He says, "That's the way things are today; you just can't get satisfaction; you just try" ( Edward Albee p. 61).

Secondly, the mixture of two opposites like realism and epicism adds to the complication of the postmodern theory. Though the postmodern dramatists appreciate the realistic approach to life, they are noticeably affected by the modern playwright Bertolt Brecht( 1898-1956 )'s anti-realistic epictheatre tradition. It is important to assert that the German Marxist writer Brecht is not a postmodernist. Nevertheless, he unintentionally inspired the postmodern playwrights. For that reason, he is considered to be the godfather of postmodern drama.

However, Stefan Mahlke in his article "Brecht  $\pm$  Miller: German- German Brecht Images Before and After 1989" says that Brecht is attacked or being didactic and for propagating for Marxist ideas (Richard Schechner et al., eds. p. 43). In the same journal, he adds, "... for a long time his [Brecht's ] parable plays were not considered fully valid plays because their abstractness supposedly stood in the way of a full individualization of the characters" (p. 45). Mahlke wants to say that Brecht is criticized for delineating flat characters that do not represent the majority of the audience. For that reason, he further describes Brecht's dramatic approach as a "limited realism" (p. 45).

boredom. Moreover, Jerry does not know why he is existent and believes that his existence is futile. He dreams of committing an act of heroism, so he kills himself. As a non-believer, he thinks that he is free to choose to live or die. On the contrary, Peter's horror on seeing the murder proves that he is religious. Although he suffers from alienation, he has faith in God and objects to what Jerry has done. It is noticeable that Peter always mentions God in distress, whereas, Jerry says, "Oh ...my ... God" only before he passes away (Edward Albee p.49).

Therefore, Albee can be considered a Christian existentialist writer. His religious philosophy leads some critics like Lincoln Konkle to claim that his heroes like to take the roles of puritans. Konkle in his article "American Jeremiah: Edward Albee as Judgement Day Prophet in *The Lady From Dubuque*" says,

... every one of Albee's plays can be read as American jeremiads, in that they not only follow, to varying degrees, the rhetorical pattern of the New England Puritan jeremiads, but they also make America or Americans, even if representing western civilization or the human race as a whole, the target of their criticism (Norma Jenckes et al. Vol 7 p. 30).

Albee actually shows the audience/ readers in both plays The Zoo story and The American Dream that nobody can gain full satisfaction in life. In the first play, Jerry seeks for comfort in death. Before his death, he tells Peter, "Thank you, Peter. I mean that, now; thank you very much ...you have comforted me. Dear Peter" (Edward Albee p. 48). In the second play, Mommy and Daddy are like the mythical figure Sisyphus: they toil away to

Before his death, Jerry says to Peter, "You've lost your bench, but you've defended your honor. And Peter, I'll tell you something now, you're not really a vegetable; it's all right, you're an animal...." (Edward Albee p.49). This sardonic speech in which Jerry mocks Peter conveys a message with a universal appeal. Jerry thinks that life is too bad to be lived. He believes that all human beings are like animals that lack humane feelings. He also feels that life in the contemporary world is like a big zoo. If any animal shows kindness to another, its kindness is often accompanied with cruelty. This interprets why Jerry kindly asks Peter to escape from the murder place although he has indulged him in the crime.

Albee always means to keep the audience/ readers in suspense. Jerry mentions the zoo story about ten times in the play, but he never mentions any details except at the end. Before the murder, Jerry says to Peter,

Now I'll let you in on what happened at the zoo; but first, I should tell you why I went to the zoo. I went to the zoo to find out more about the way people exist with animals, and the way animals exist with each other, and with people too. It probably wasn't a fair test, what with everyone separated by bars from everyone else, the animals for the most part from each other, and always the people from the animals. But if it's a zoo, that's the way it is ... (Edward Albee pp. 39-40).

No doubt both Jerry and Peter in *The Zoo Story* are absurd characters. They believe that the world is irrational and incomprehensible. Both suffer from alienation, estrangement and

no wonder that the theatre of the Absurd highlights man's internal subjective reality, worries, fantasies, dreams, hallucinations, longings and fears of the unknown.

This draws us to the fact that most existentialist thinkers whether believers or non-believers think that life is chaotic; and so they propagate for the absurdity of the human situation in an irrational world. They have in mind the mythical figure Sisyphus who is doomed to roll a big heavy rock up a mountain while it keeps falling back. For them, man knows that his labor in life is futile, and it will end no way in death. The existentialist German intellectual G. W. F. Hegel is an exception because he thinks that the world is systematic and rational.

The absurdity of action and reaction is quite striking in Albee's *The Zoo Story*. At the last third of the play, Jerry chooses to sit on the same bench beside Peter. The other bench is left empty throughout the play. Two thirds of the play pass without any real action. Albee focuses on realistic language only to carry on the communication between the two men. Then the writer strikes the audience/ readers by exhibiting forceful actions. Once Jerry sits down, he starts to push Peter away and usurp his place. It has been, of course, absurd that two men fight over a bench. Jerry tells Peter, "Tell me, Peter, is this bench, this iron and this wood, is this your honor? Is this the thing in the world you'd fight for? Can you think of anything more absurd" (Edward Albee p. 44)? However, the bench symbolizes man's innate selfishness. By nature, human beings love to take and hate to give.

and the varied possibilities of theatricalism to produce a distinctly postmodern dramatic theory (p.134).

To put it clearer, Simard notes,

None of these [ postmodern ] playwrights offers radical ...breaks with established traditions, but rather a new synthetic theater, an attempt to reconcile form to meaning, philosophy to technique, in the manner of the absurdists, but without the limitations inherent in the pure experimentalism of the last generation of the modern dramatists (p,x).

As a matter of fact, both concepts of absurdism and existentialism raise the questions of existence, choice and freedom. Some existentialists like the Danish Sooren Kierkegaard (1813-1855) admit the existence of God, and believe that man can establish his own values due to faith in God. To them, moral choice depends on an objective judgement of right and wrong. On the contrary, other existentialists like the German Freidrich Nietzche (1844-1900) and the French Jean Paul Sartre (1905-1980) are non-believers. They think that there is no god to show man how to live or act in life. According to them, man lives in alienation and estrangement. Besides, man is free to choose whatever he wants because he creates his own subjective moral codes.

However, absurdism incarnates the dilemma of modern man in an ambiguous meaningless irrational world. George Brandt in his article "Twentieth-century Comedy" says, "Absurdism largely accepts that the world is beyond 'mere' rational comprehension" (William Howarth p.171). Hence, it is

P 156). Abdulla adds that although this theatre studies the loss of meaning and goals in life and introduces daring issues and superficial characters whose actions are ambiguous, illogical and unjustifiable, the audience of the sixties accepted such odd tradition and found it interesting (p.155).

There is actually a strong relationship between absurdism and existentialism. Azza Mohamed Aly in her Ph. D. thesis Existential Aspects in Some of John Steinbeck's Novels and Tales declares, "It is obvious ... that existentialism offers a brighter world view than the absurdist view" (p.24). In his book The American Absurd: Pynchon, Vonnegout and Barth, Robert Hipkiss shows why the absurdists are more pessimistic than the existentialists. He argues,

...the Absurdists .. find man's freedom very limited, his attempts at opposing a personal code to the absurdity of existence doomed to failure, and personal heroism impossible except in acts of moral refusal and in the fragile fantasies of the tortured mind (p. 120).

Like the absurdists, postmodernist writers succeed in creating a new base for investigating the nature of the contemporary man's existence. Unlike the absurdists, however, they used language to express realistic actions. Rodney Simard states.

By refusing to accept the cul-de-sac of absurdism without abandoning the techniques it developed, many young playwrights have grafted absurdist concepts to traditional realism, incorporating Epic Theater, performance theory,

technique is built on three different contradictory concepts: realism, absurdism and epicism.

First, the mixture of two opposites like conventional realism and absurdism (or experimentalism) results in the birth of a modern realistic tendency. This tendency is the first stage of the modern theatre considering the Theatre of the Absurd to be the second stage; and it is found in the postmodern theatre as well. Actually, modern realism differs from the conventional form of realism in the fact that the former allows experimentation in form and technique, whereas, the latter depicts a true-to-life events that develop reasonably. Bonnie Marranca in her book Theatrewritings states, "Conventional realism is a closed structure of scenes with a definable beginning, middle and end that proceeds in a straight line" (p. 24). Moreover, J. L. Styan in his book Modern Drama in Theory and Practice: Volume 1 explains that modern realist writers investigate the human self so deeply that they cannot help using surrealistic devices like expressionism and symbolism. They might also present an absurdist art (pp.164-165).

In "The 'No-Beyond' as the Ultimate Reality in Samuel Beckett's Waiting For Godot," Mona Abousenna points out that the term 'Theatre of the Absurd' is a philosophical term coined by the critic Martin Esslin in his book The Theatre of the Absurd in 1961 when he attempted to describe common characteristics of some modern plays (Samuel Beckett p.i). In "Introduction to Endgame." Zaki Abdulla notes that Martin Esslin says that absurd plays present symbolic tough movements inspired from the circus, pantomime, daydream and fantasy (Samir Sarhan et al

Modern Critical Terms proposes, "The literary symbol, defined straightforwardly by Kant. in terms of the 'attributes' of an object which serve the rational idea as a substitute for logical presentation" (p. 188).

As a matter of fact, the postmodern theatre has risen to cover two dramatic stages that are chronologically different but technically similar. First, the postmodern theatre embodies an early period of epic-theatre tradition. It is presented by Simon Gray, David Mamet, Tom Stoppard, Sam Shepard, Peter Shaffer and David Rabe. Second, the postmodern theatre includes a contemporary stage which is represented by Edward Albee, Harold Pinter, Terrence McNally and others.

Technically speaking, both the first and second stages of postmodernism are a sort of modification of the Theatre of the Absurd. Rodney Simard in his book *Postmodern Drama: Contemporary Playwrights in America and Britain* states that the post-Beckettian dramatists specifically Simon Gray and David Mamet were the first to decide that absurdism or that last stage of the modern theatre should be terminated. They were sure that the excess of absurdism ends in mere silent scenes. Therefore, they worked to refine the modern tradition and create a postmodern counterpart that mingles absurdism with realism (p. 134). Simard notes that although Gray and Mamet were postmodern pioneers, the absurd playwright Samuel Beckett was the one who had initiated the postmodern dramatic movement (p. ix).

It is important now to realize how postmodern drama celebrates difference, and how the postmodern dramatic

he is ready to listen to him. This is clear from the following conversation:

Peter( Laughing faintly ): You're full of stories, aren't you?

Jerry: You don't have to listen. Nobody is holding you here; remember that. Keep that in your mind,

Peter( Irritably ): I know that.

Jerry: You do? Good.

(The following long speeches, it seems to me, should be done with a great deal of action, to achieve a hypnotic effect on Peter, and on the audience, too. Some specific actions have been suggested, but the director and the actor playing Jerry might best work it out for themselves).

Albee's elliptical language and his stage direction that calls for improvisation in *The Zoo Story* no doubt reflect on his postmodern technique of writing.

Besides, symbolism in *The American Dream* represents Albee's postmodern approach. The young man, for example, is symbol of something positive that delights the distressed couple. Symbolism, of course, is part of the surrealistic expressionistic technique. Whitney Balliett in "Preface" to *The American Dream* emphasizes that the play is "sensibly surrealistic" (Edward Albee p. 54). Albee ruins the expected effect of the symbol in the play by making its denotation vague. In other words, the young man stands for something indefinable. The audience/ readers here are energized to think of various interpretations of the young man's symbol. These interpretations can be far-fetched or irrational and not 'logical' as Roger Fowler claims. Fowler in *A Dictionary of* 

elements of conflict, anxiety and variation of meaning (p. 31). It becomes interesting, therefore, to study how Edward Albee makes use of surrealistic techniques like expressionism and impressionism then ruins them in his drama.

For example, Albee in The Zoo Story violates the surrealistic expressionistic technique which he has formerly used. After almost the first third of the play, Jerry starts giving long expressionistic speeches that reveal subjective truths. For instance, he says, "...I live in a four-story brownstone rooming-house on the upper West Side between Columbus Avenue and Central Park West. I live on the top floor; rear; west, ..." ( Edward Albee p. 22 ), Jerry also tells Peter about his late parents. He states, "...good old Mom walked out on good old Pop when I was ten and a half years old: she embarked on an adulterous turn of our southern states... then there was Mom's sister, who was given neither to sin nor the consolations of the bottle..." (pp. 23-24). Moreover, Jerry talks about his "queer" self and narrates to Peter how he has discovered himself to be " a h-o-m-o-s-e-xu-a-l" ( p. 25 ). These episodic narrative instances are received coldly by Peter who always gives negative feedback. The narrator Jerry every now and then tries to make sure that Peter listens to him. For example, Jerry asks Peter, "...All right? You're not angry?" Peter replies, "No, I'm not angry"(p.26). The receiver Peter is too conservative to tell Jerry much about his private life. Although he shows disinterest in listening to Jerry's stories,

thinkers adopt the surrealistic thoughts of the post-impressionists and develop them in a negative way. Frank Elgar in his book *The Post-Impressionists* points out that at the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth counterpart post-impressionist painters like Paul Cézanne, Gauguin, Van Gogh and Seurat preserved the colorful feature in their works and add a psychological depth (p. 3). Consequently, impressionist dramatists observe both objective and subjective truths to realize that kind of depth. For that reason, Norman Finkelstein in "Book Reviews" notes that the thinkers Edward Cutler, Philip Wegner and Philip Nel assert that contemporary postmodem surrealists, like the modernist surrealists, highlight the 'avant-garde practices' (Houston Baker Jr. et al., eds. p. 185).

It is taken for granted that the modernist dramatists conform to the established surrealistic techniques and know no improvisation. On the contrary, the postmodernist playwrights violate these rules and allow improvisation. Nick Caye in his book *Postmodernism and Performance* determines that although postmodernity has emitted from modernity, the main goal of the postmodern writers is to ruin the presumptions of modernity and break the shared rules (p.v ). By ruining the rules, Caye means breaking the traditional principles like narration and expressionistic or impressionistic devices on the one hand, and offering no definite meaning for the text on the other hand. So, Caye argues that any postmodern work deliberately creates

understand their meanings. Albee means to hide what he wants to say through his drama, and he also intends to push the audience/readers to detect various interpretations. Hereby, an indirect communication is created between the play and its receivers.

Therefore, it is not wrong to suggest that The Zoo Story is a melodrama that describes delightfully the tragedy of Jerry and Peter. Both men do not know each other, but they try to communicate together in the park. They attempt to overcome their feelings of loneliness and alienation. There is nothing bad also about claiming that The American Dream is a satirical comedy that ridicules the attitude of contemporary man who seeks in vain for satisfaction. Mommy and Daddy in the play always bother themselves by trying to feel satisfied with worldly matters like the bathroom leakage, marital relationship and shopping. They appeal to Mrs. Barker to help them to put an end to their unhappiness. Grandma too offers an aid by playing a game on them. She introduces a well-built handsome young man to Mrs. Barker as the couple's savior, and convinces her that he will solve Mommy and Daddy's problem ( Edward Albee p.118 ). Grandma actually means to give them a lesson and let them learn that the dream of utter happiness is illusory.

The irrational surrealistic impact of these two plays takes us back to the origin of the postmodern literary movement. The postmodern art, in fact, has taken modernism as a starting point. That is, the postmodernist

his postmodern theory on the ideas of the eighteenth-century German intellectual Immanuel Kant (Niall Lucy p. 8).

Lucy argues that Lyotard relates postmodernism to Kant's idea of the sublime. By the latter term, Kant means that communication is possible among people though no-one can determine it in a single physical or abstract item. Lyotard believes that the media of telecommunication such as the satellite broadcast, phone calls and e-mail messages are like Kant's sublime in the fact that they carry on communication in different times and places. Therefore, people should appeal to their imagination to understand this postmodern thought. In literature, postmodern texts have no form but they still convey ideas to the audience. The audience depend on their imagination to grasp what the texts suggest. Niall Lucy proposes also that contemporary postmodern art is like romantic art in reflecting on the inner selves of human beings and executing a 'genre of communication-without-communication' (p. 9).

Moreover, Colin McCae in "Editorial" to Critical Quarterly: Authenticity confirms that postmodern literature depends on not only imagination but also irrationality. McCae states that postmodernism is known for "its rapid inflation as a term to cover each and every sense of the contemporary, and particularly its use and abuse in those philosophies of language which resist rational analysis" (Nick Groom, ed. p. 1). For example, Edward Albee's plays The Zoo Story and The American Dream are suggestive, and the audience/ readers have to depend on the subtext to

War" (p. 98). If experimentation in modern drama is governed by certain established rules, experimentation in postmodern drama depends on creativity, difference and non-traditional rules. patrice Pavis in her book *Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis* points out, "The post-modern staging is less radical, less systematic, than the historical avant-garde movements of the first third of the twentieth-century" (p. 280).

Mark McCulloh in his article "Postmodernist Critical Theory" throws light on the contributors to the postmodern trend. He notes,

The term "postmodernism" was first used in the 1960s by literary critics such as Ihab Hassan and Leslie Fiedler. They were joined by Susan Sontag in arguing for the postmodernist aesthetic. The postmodernist critical approach soon made its way to paris and Frankfort and was taken up by Julia Kristeva and Jean-François Lyotard, and taken on by Jürgen Habermas, who believes that postmodern literature succeeds in the negative purpose of "problematizing" but ultimately delivers no "positive content" (Chris Murray p. 874).

According to Jürgen Habermas therefore, postmodern literary work is concerned with presenting contemporary man's problems, but it never offers solutions. Similarly, Niall Lucy in "Preface" to Postmodern Literary Theory: An Anthology asserts that the contemporary French philosopher Jean-François Lyotard (1924-1998) is the real founder of the postmodern thought, and claims that Lyotard has based

audience / readers never know why he has come or what his role will be in the couple's life.

It is worth mentioning that critics vary among themselves in determining the birth date of the postmodern literary movement. Charles Cooper in his book *Preface to Drama: An Introduction to Dramatic Literature and Theater Art* argues that the modern literary movement started in 1879 and ended in 1942 (p.130). Besides, contemporary postwar or 'postmodern' drama appeared after 1942 and remains till nowadays (p. 132). Moreover, Howard Risatti in his book *Postmodern Perspectives: Issues in Contemporary Art* notes that the mid-1970s mark the beginning of the postmodern era (p. xii). All in all, the mid-1980s in specific have witnessed the emergence of postmodernism as an area of academic studies; and since that time several writers and critics attempt to determine the features of this contemporary trend.

For instance, Howard Risatti points out, "Postmodernism in art began as a challenge to the supremacy of Modernist ideas about form, aesthetic value, and the autonomy of meaning in art" (p.xii). In addition, John DiGaetani in his book A Search for a Postmodern Theater: Interviews with Contemporary Playwrights states, "I felt much postmodern drama was, in various ways, reacting against the modernism of Theater of the Absurd, the last form of modernism in the theater since Ibsen" (p. xi). Concurrently, Tony Hilfer in his book American Fiction Science 1940 claims, "postmodernism has come to be the accepted term for the experimental literature written in the United States, Europe and Latin America since the end of the Second World

The first play tackles the meeting of two men who talk together without knowing each other's names except too late. Jerry never sits down except too late also. Peter who has been sitting throughout the play gives little feedback to Jerry's long speeches and many questions. The peculiar conversation between these two men and the static mood of the characters are quite striking. Jerry's sudden transmission from a state of non-action into action towards the end of the play is unjustified. Albee does not give rational reasons for Jerry's violence and cruelty towards Peter and himself at the same time. His abrupt attitude startles the audience/ readers. They wonder why Jerry has dropped himself at the knife in Peter's hand and why Jerry urges Peter kindly to escape. Although a final justification is given by Jerry before he dies, the overwhelming ambiguity of the scene is the most dominant.

The second play opens with a couple waiting for an unknown visitor. When the visitor Mrs. Barker arrives, Mommy and Daddy ask her about her job as if they do not know her. It is only in the middle of the play that Mrs. Barker says that she works for the Responsible Citizens Activities and the couple has sent for her for a second time to solve their problem. Albee means to keep the problem vague. Grandma refers to Mommy and Daddy and declares, "They wanted satisfaction" (Edward Albee p.101). Besides, the figure of the Young Man is more ambiguous than that of Mrs. Barker. Although he says that he is "incomplete" and miserable (Edward Albee p.113), Grandma introduces him as "the American Dream" (Edward Albee p.108). She plans to use him to solve the couple's problem. However, the

## Postmodernity in Edward Albee's Early Plays The Zoo Story and The American Dream:

Mona F. Hashish(\*)

Although the postmodern dramatic technique is not yet fully theorized, this study attempts to determine the main features of postmodern drama. The term 'postmodernism' itself is ambiguous to many of us. It has no definite definition, but it can be interpreted on various scales. It is an interdisciplinary movement which is represented in politics, economics, philosophy, art and literature.

In fact, the contemporary global change by means of the internet, space discoveries, September the eleventh and the War Against Terrorism are beyond the birth of the postmodern approach. It can be said, therefore, that postmodernism is an interaction and reaction to contemporary events. Hence, it was not unexpected that contemporary writers tend to create a literary output that is brand new and shocking at the same time. Nick Caye in his book *Postmodernism and Performance* agrees that the devastative contemporary events all around the world are beyond the postmodern call for the disappearance of old rules, traditions and criteria (p. viii). Therefore, the postmodern ideas that Edward Albee discusses in his plays *The Zoo Story* (1959) and *The American Dream* (1960) seem queer and surprising.

<sup>(\*)</sup> Ismalia Faculty of Education Department of Foreign Languages, Suez Canal University

ملخص



## دور المرأة الانتقامي في مسرحيات مختارة من العصر الإليزابيثي

د. تدا أيو السعود(\*)

يعني هذا البحث يتناول لمحد أشكال درنما العصر الإليزابيثي ، وهـو 'مأسـاة الانتقام وعلائتها يقضية مهمة في هذا العصر، وهي دور المرأة وخاصة الأم.

وقد تم اختيار مجموعة كتاب من هـذا للعمـــر، وهـــم: شكمـــبير، وكبــد، ويعرمونث، وفليتشر، حيث تعتبر مسرحياتهم من كلاسيكيات هـــذا الشـــكل الـــدرامي مثل: "المأساة الأسبانية" (١٥٩٧) لكيد، و"تيتوس أنـــدرونيكوس" (١٥٩١) لشكســبير، و"مأساة الفتاة" (١٦١٠) لفليتشر.

وقد استعان البحث بنصوص لكاتبات لتكون بمثابة نافذة نرى من خلالها كيفية تعبيسر المرأة عن جنسها في ذلك الرقت، وبذلك يمكن إعادة النظر إلى المسرحيات المنتقاة من منظور النساء.

ويؤكد البحث على أن " مأساة الانتقام " شكل درامي نسائي، على الرغم مسن أن البطل الرئيسي في هذه المسرحيات رجل، وأن دور المرأة غالبا ما يكون ثانويسا. ويمثل البحث في هذه الحالة اتجاها معاكسا تكثير من الكتابات التسي تتجاهل دور المرأة من حيث كونها مجرد ضحية .. إن المرأة هنا تملك إرادة قويسة على الفصل والتنفيذ مما يؤكد إزالة الفوارق التي يفرضها المجتمع السنكوري، وإذابسة العادات والقيم السائدة في ذلك العصر.

<sup>(\*)</sup> مدرس الأدب الإنجليزي بالمعهد العالى للدر اسات النوعية بالجيزة.

- Vickers, Brian, ed. Francis Bacon Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Warner, Marina. Monuments and Maidens: The Allegory of the Female Form. London: Pan Books, 1987.
- Willbern, David. "Rape and Revenge in Titus Andronicus."

  English Literary Renaissance 8 (1978): 159-82.
- Willis, Deborah. 'The gnawing vulture': Revenge, Trauma Theory, and Titus Andronicus." Shakespeare Quarterly 53.1 (Spring 2002): 21-52.
- Wilson, Scott. Cultural Materialism. Oxford: Blackwell, 1995.
- Wynne-Davies, Marion. "'The Swallowing Womb': Consumed and Consuming Women in *Titus Andronicus*." In *The Matter of Difference: Materialist Feminist Criticism of Shakespeare*. Ed. Valerie Wayne. New York: Harvester Wheatsheaf, 1991: 129-5.

- Scarry, Elaine. The Body in Pain: The Making and Unmaking of theWorld. Oxford: Oxford University Press, 1985.
- Shakespeare, William. *Titus Andronicus. The Riverside Shakespeare.* Ed. Blakemore Evans. Atlanta: Houghton Mifflin, 1974.
- Simkin, Stevie, ed. *Revenge Tragedy*. New Casebooks. London: Palgrave, 2001.
- Stockholder, Kay. "'Yet Can He Write': Reading the Silences in *The Spanish Tragedy*." *American Imago* 47 (1990): 93-124.
- Travitsky, Betty S. The Paradise of Women: Writing by Englishwomen of the Renaissance. New York: Columbia University Press, 1989.
- "Reconstructing the Still, Small Voice: The Occasional Journal of Elizabeth Egerton."

  Women's Studies 19 (1991): 193-200.
- . "Child Murder in English Renaissance Life and Drama." *Medieval and Renaissance Drama in England* 6: 63-84.
  - and Adele F. Seeff, eds. Attending to Women in Early Modern England. Newark: University of Delware Press, 1994.

- Orgel, Stephen. Impersonation: The Performance of Gender in Shakespeare's England. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Palmer, Barbara D. "Early Modern Mobility: Players, Payments, and Patrons." Shakespeare's Quarterly 56,3 (Fall 2005): 259-305.
- Pointon, Marcia. "Atremisia Gentileschi's *The Murder of Holofernes.*" American Imago 33 (1981): 343-67.
- Raber, Karen L. "Murderous Mothers and the Family State
  Analogy in Classical and Renaissance Drama."

  Comparative Literary Studies 37.3: 298-320.
- Reynolds, John. The Triumphs of Gods Revenge against the crying and execrable sinne of ( wilfull and premeditated) Murther. (1635).
- Riley, Denise. "Am I That Name?": Feminism and the Category of 'Woman' in History. Macmillan: Basingstoke, 1988.
- Rowe, Katherine A. "Dismembering and Forgetting in *Titus Andronicus.*" *Shakespeare's Quarterly* 45 (1994): 279-303.
- Saunders, Kate, ed. Revenge. London: Pan Books, 1993.

- Robertson. Studies in Renaissance Drama 10.

  New York: The Edwin Mellin Press, 1991: 193-213
- Marston, John. Antonio's Revenge. Ed. W. Reavley Gair. Revels Plays.Manchester: Manchester University Press, 1978.
- Martin, Randall, ed. Women Writers in Renaissance England. London: Longman, 1997.
- Middelton, Thomas[?]. The Revenger's Tragedy. Ed. Brian Gibbons. New Mermaids. London: Ernest Benn, 1967.
- Modlesky, Tania. Loving With a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women. New York: Routledge, 1988.
- Mousley, Andy. Renaissance Drama and Contemporary Literary Theory. New York: St. Martin's Press, 2000.
- Neill, Michael. Issues of Death: Mortality and Identity in English Renaissance Tragedy. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Norton, Thomas and Thomas Sackville. Gorboduc. Ed. Ashley Thorndike. Minor Elizabethan Drama. Volume One: Pre-Shakespearean Tragedies. London: Dent, 1958: 1-53.

- Gerard, Rene. Violence and the Sacred. Trans. Patrick Gregory. Baltimore: John Hopkins University Press, 1977.
- Gibbons, Brian. Shakespeare and Multiplicity. New York: Cambridge UP, 1993.
- Hallet, Charles and Elaine S. Hallet. The Revenger's Madness: A Study of Revenge Tragedy Motifs. Lincoln NB, and London: University of Nebraska Press, 1980.
- Hopkins, Lisa. The Female Hero in English Renaissance Tragedy. London: Palgrave, 2002.
- Kerrigan, John. Revenge Tragedy: Aeschylus to Armageddon. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Keyishian, Harry. The Shape of Revenge: Victimization, Vengeance and Vindictiveness in Shakespeare. New Jersey: Humanities Press, 1995.
- Laurence, Anne. Women in England 1500-1700: A Social History. London: Weidenfield and Nicolson, 1994.
- Leggatt, Alexander. English Drama: Shakespeare to the Restoration 1590-1660. London and New York: Longman, 1988.
- Marshall, Cynthia. "I can't interpret all her matryr'd signs':

  Titus Andronicus, Feminism and the Limits of
  Interpretation." Ed. Carole Levin and Karen

- Belsey, Catherine. The Subject of Tragedy: Identity and Difference in Renaissance Drama. London and New York: Routledge, 1985.
- Bradbrook, M.C. The Rise of the Common Player: A Study of
  Actor and Society in Shakespeare's England.
  Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- Carter, Angela. The Sadeian Women: An Exercise in Cultural History. London: Virago, 1979.
- Cary, Elizabeth. The Tragedy of Mariam. Ed. Stephanie J. Wright. Keele: Keele University press, 1996.
- Cunningham, Karen. "'Scars can Witness': Trials by Ordeal and Lavinia's Body in *Titus Andronicus*." In *Women* and Violence in Literature: An Essay Collection. Ed. Anne Ackley. New York: Gerland, 1990: 139-62.
- Dollimore, Jonathan. Radical Tragedy: Religion, Ideology and Power in the Drama of Shakespeare and His Contemporaries. 2<sup>nd</sup> Edition. Harvester: Hemel Hempstead, 1989.
- Ford, John. The Broken Heart. Ed. Brian Morris. London: New Mermaids, 1965.
- Freud, Sigmund. Civilization and its Discontents. Trans. & Ed. James Strachey. New York: Norton, 1962.

## **Works Cited**

- Anger, Jane. Her Protection for Women (1589), in The Women's Sharp Revenge: Five Women's Pamphlets from the Renaissance. Ed. Simon Shepherd. London: Fourth Estate, 1985.
- Asp, Carolyn. "Upon her Wit Doth Earthly Honor Wait':
  Female Agency in *Titus Andronicus*." *Titus Andronicus: Critical Essays*. Ed. Philip Kolin. New York and London: Garland Publishing, Inc., 1995: 333-46.
- Aughterson, Kate, ed. Renaissance Women: Constructions of Femininity in England, A Sourcebook. London and New York: Routledge, 1995.
- Bacon, Francis. The Wisdom of the Ancients. In Bacon's
  Essays Including his Moral and Historical Works.
  London: Frederick Warne, n.d.
- Barber, C.L. "Unbroken Passion" Social Piety and Outrage in *The Spanish Tragedy*." In his *Creating Elizabethan Tragedy*. Chicago: Chicago University Press, 1988.
- Barker, Howard. Induction to Tragedy: A Study in

  Development of Form in Gorboduc, The Spanish

  Tragedy and Titus Andronicus. New York:

  Russell & Russell, 1965.

To conclude, the world of revenge tragedy is primarily a human world, and the bloody rule is to do unto others as you have been done to. Robert Watson notes that the Senecan model of revenge tragedy "could hardly have proliferated so rapidly unless there were tensions in Elizabethan society to which it answered" (318). Time after time, revenge tragedies invite us to reassess the links between justice and revenge, violence and the social order. In so doing, they continue to challenge audiences and readers to engage directly with the politics of the past and the present, and the ways in which they interrelate. In the many plays considered here, male authority proves very brittle in the face of revenge. Drawn from the primitive energy of the Furies. revenge has the power to consume and dissolve gendered identities, to elevate women to new heights of selfdetermination. It is the only course of action left open for women is that of personal revenge on the homosocial system.

The very inconstancy in what it meant to be a woman in Renaissance England is what allowed women to reformulate identities in a time of both patriarchal oppression and ideological change. The struggle to reinvent the gendered self lies at the heart of feminist politics. Writing was one way in which a new self could be created. The Renaissance women's writing used to read the plays offer women's own construction of their sex, although it is vital to remember that these too are produced from within the dominant patriarchal discourse. Therefore, the dialogue between women's writing and male-authored drama thus allows for the creation of a "rush of women onto the historical stage" and to explore the emergence of feminist perspectives in Renaissance England. They offered angles on the construction of woman. Yet, there are whole worlds left to recover.

her black and red, calls out to be recognized, and finally drives him off stage:

Thou dost awake something that trouble me And says I lov'd thee once. I dare not stay: There is no end of woman's reasoning.

(5.3.137)

Only when Evadne is dead can Amintor return to commit suicide to be with Aspatia, the victim whose passive selfsacrifice he obviously prefers.

The problem of masculnization which destroys Evadne in The Maid's Tragedy becomes even more acute in plays where the revenger directs her energies against members other own sex rather than against men who have injured her. As we have seen, by becoming "incorporate" with Rome, Tamora has actually taken on the worst extremes of dominant masculine behaviour, its values as well as its violence. In the rape scene, Tamora first proclaims: "Your mother's hand shall right your mother's wrong' (2.3.121) by stabbing Lavinia in return for her insults. Tamora's decision to hand Lavinia over to Chiron and Demetrius instead reduces Lavinia to no more than an object, a possession other father, whose ruin will injure Titus. Lavinia appeals in vain to Tamora, woman to woman, encouraging the audience to agree that Tamora has betrayed her gendered identity:

No grace, no womanhood - ah, beastly creature, The blot and enemy to our general name ...

(2.3.182)

Her behaviour is deeply disturbing, her vengeance against Titus allying her more closely with the male rapists rather than with the female victim.

in the absence of a proper magistrate (5.2.50). The masculinized Evadne is also a projection of Aminior's outlawed desires for vengeance. In a moment of insight, he recognizes

What a wild beast is uncollected man. The thing which we call honor bears all Headlong into sin, and yet itself is nothing. (4.2.317)

He knows that only a thin line parts him from brutally violent responses to the wrongs he has endured, yet he chooses to "suffer and wait' (2.1.307), rather like Aspatia. Evadne's actions, ironically, make her more manly than him. Amintor's horror when she appears before him, drenched in blood, is excited by a recognition of something deep in himself, and a combination of shock and shame at her usurpation of his masculinity. The fantasy of masculine power emphasizes his loss of control. She asks him "Am I not fair? / Looks not Evadne beauteous with these rites now?" (5.3.118). He sees in her actions a complete lack of respect for her paternal governors, and interprets them as a prophecy of more transgressive behaviour, namely the murder of himself and the destructive perversion of all loving bonds.

Evadne's two questions are simultaneously challenging and resigned, self-assertive and self-effacing, showing the spurious nature of female dominance in revenge. The futility of her action is clear when Amintor rejects her as a wife, saying "all thy life is a continued ill / Black is thy color now, disease thy nature" (5.3.135). He cannot completely leny a basic likeness between himself and the bloody Evadne. The ancient impulse to pay back wrong with wrong, which she embodies so vividly in

so she now ties him to the bed; his response, "what pretty new device is this?", suggests the erotic frisson her actions hold (5.1.47). Marina Warner notes that "male repression seeks an outlet in fantasies of phallic power that women are made to bear, reassuring the voyeur of his own potency, and confirming the rationale of his antagonism" (126). Whatever Evadne's intentions to deliver "weak catching women" from the plague of tyranny (5.1.93), her actions are a form of rape. The violent delight she experiences in avenging herself is a specifically male form of pleasure. She denies her femininity and tells the King "I am as foul as thou are' (5.1.74). By reproducing his power for the entertainment, Evadne's triumph is an empty one. Revenge patterns like this, for all their dramatic excitement and the illusion of control they grant, "render women complicit and even instrumental in the violence with which they are seen" (175). The murder scene in The Maid's Tragedy displays this bitter truth to women in the audience.

Evadne's masculinization is made explicit in the reactions of the servants who cannot believe "a woman could do this" (5.1.127). As Strato remarks, "she, alas, was but the instrument" (5.1.138). Finally, she is no more than a puppet of Melantius. He longs to acquit the wrongs offered to his family, friend and the court, but quickly recognizes "to take revenge and lose myself withal / Were idle" (3.2.289). He is committed more to pragmatic self-preservation than passionate schemes of reprisal.

By using Evadne to do his dirty work, he can group regicide and private vengeance with infidelity, as specifically feminine sins, and so escape the danger of alienating himself from the centre of power. He justifies his military rebellion against the King as the proper execution of "mine own justice" desire, telling her new husband that her heart holds "as much desire, and as much will" as that of any other woman (2.1.287), thus implicitly broadening the scope other subversive behaviour.

As she vows to murder the King, she appeals to "all you spirits of abused ladies" to assist her in her "performance" (4.1.170-1), but in moving towards revenge, she paradoxically moves away from feminist resistance, to be associated more and more closely with her male oppressors. Her brother Melantius is instrumental in transforming Evadne into a masculine revenger, someone who will act for him. By making her confess her adultery as a sin and herself as "monstrous" (4.1.183), he forces her to internalize the values of the male court. She acknowledges that she can "do no good because a woman" (4.1.255), so her only chance to redeem herself is to play a man's part of "one brave anger' (4.1.144) in murdering the King, Obviously, revenge offers Evadne the opportunity to clear her name. If her words to Amintor about her desires are true, though, murdering the King does not so much repay an injury as cut off her pleasure in the interests of her brother, her husband and the spirit of her father, whose sense of honour and possession of her sexuality will be restored.

As a revenger, Evadne is merely a projection of male power. She plays a disturbingly pornographic game in the murder scene. She wants to wake the King and "shape his sins like furies" (5.1.35), as though alluding to her ancient foremothers, yet in stabbing him repeatedly with her knife, she repays and replays his penetrative behaviour all too exactly. In Leggatt's words: "Evadene's killing of the King is presented as in itself a perverted sexual act" (206). As he had bewhored her,

in Renaissance tragedies.

In The Maid's Tragedy (1610) Evadne becomes a monstrous parody of masculine power in the scene where she murders the King. In the characters of Evadne and Aspatia. Beaumont and Fletcher demonstrate the dangers masculine models hold. The King's decision to take Evadne as his mistress and then marry her to Amintor, beloved of Aspatia, subjects both women to his desires. Though they are very different, their responses ultimately confine each in a self-destructive. patriarchal prison. Aspatia dedicates herself to grief as a passive sacrifice to the apparent vagaries of male desire. The play teases the audience with the image of a more vindictive figure when she appears in Ace 5, cross-dressed and challenging Amintor to a fight. She Styles herself as a soldier, draws her sword and resorts to physical violence, kicking Amintor to goad him into action. In Hopkins's words, The Maid's Tragedy is one of the very few tragedies to feature a cross-dressed heroine, plots an image of masculinity uneasily positioned at the interistics of machismo, homoeroticism and the fear of effeminisation," (46).

She does not seek reparation but further injury, in the form of a death blow. She tells him "those threats I brought with me sought not revenge / But came to fetch this blessing from thy hand" (5.3.207). The manly costume has, ironically, reinforced her status as a victim of male cruelty. For all the illusion of self-determination it confers, the weapon she uses symbolizes her subjection and reinscribes her as a sacrifice to the dominant values of the court at Rhodes. Evadne seems to offer a more spirited resistance to prescribed feminine roles, especially in her famous exclamation "A maidenhead, Amintor, / At my years!" (2.1.190). She confidently advertises her own

Tamora's vengeful plots is illustrated as she consumes her own children. For Titus, too, the process is self-destructive. It is the masculine, martial Lucius who will lead the new Rome. The patriarchal state holds no place for those consumed by feminine revenge, be it Lavinia or Titus who embodies this complex relationship between self-annihilation, revenge and maternal power.

The use of violence by female revengers, even to redress the wrongs suffered by the sex, is deeply problematic from a feminist point of view since it often reproduces masculine modes of oppression and possibly even the dominant values of patriarchy. The gender-bending effects of vengeance are as extreme as they are by men. While men are emasculated, female characters often assume a masculine persona in the execution of their tasks. For example, in *The Triumphs of Gods Revenge*, Reynolds recounts that Berinthia "wisheth her selfe metamorphosed from a Virgine to a man, that she might be revenged of her brother", and she stabs him "though with a female hand yet with a masculine courage" (127,123). According to Simkin, in Renaissance drama, "women express similar desires to be either a man or to possess what Vittoria calls "masculine virtue" [*The White Devil* 3.2.135] (42)

As Angela Career remarks, the woman who models herself on her male counterparts "only subverts her own socially conditioned role", not the wider social structures that oppress her. As a "storm trooper of the individual consciousness" she is isolated from any wider feminist struggle, aspiring only to "that lonely pitch of phallic supremacy up above the world" (133,143-4). The same disturbing picture of the revenger transforming herself into her enemy rapist, and therefore condemning herself, is also found

claims to exact private retribution. Titus and Tamora are mirror images of each other, each trying to outwit the other with deception. Tamora's assurance that she has come to help Titus "and right his heinous wrongs" (5.2.4) will be true by the end of the scene since she has provided the means to his end. Her lines "I am not Tamora / She is thy enemy and thy friend" (5.2.29) point up the possibility of alliance between them a victims of the Roman state.

As Marion Wynne-Davies has pointed our, the image of the "swallowing womb" has considerable power in Titus Andronicus. It manifests itself not only in the pit in the forest, or the image of the mother who consumes her own children, but in the emasculating effect of revenge. (129-32) As Titus takes on Tamora's role, he also assumes her gender attributes. He warns Chiron and Demetrius "For worse than Philomel you used my daughter, / And worse than Procne I will be revenged" (5.2.193). Titus becomes more like a sister than a father in revenge, playing Procne to Lavinia's Philomel in dramatization of the Ovidian myth. The sisters murder Tereus's son and cook his flesh. By-enacting a similar scene in his ownhouse. Titus allows Lavinia to become an avenging Philomel. In Baker's words, "for a deflowered and peculiarly mutilated woman to assist in contriving a peculiar, gruesome vengeancethis is what connects Andronicus with Ovid and probably with Ovid alone" (122).

After writing the names other persecutors in the dust, she can rake up the bowl to receive their blood, transforming herself from "a figure of dismemberment into a figure of agency" (Rowe 300). Titus prepares to "play the cook" (5.2.203) as Procne, and, like the good hostess or mistress of the house, welcomes his enemies. The self-destructive nature of

perhaps offstage. Her accomplices Chiron and Demetrius and Aaron are also endemically alien to Roman culture. They are all "others", united in revenge on the Andronicus family which has subjugated them, although since Chiron and Demetrius are stupid and Aaron has no official position of power, they cannot act without their mother. Tamora's methods are very different from Saturninus's public vows of retribution for the theft of Lavinia. While he retaliates openly, she works covertly. She tells Titus "I am incorporate in Rome" (1.1.459) and she carefully plots with "sacred wit" to pursue "villainy and vengeance" (2.1.121-2). As her plots unfold the overwhelming power of revenge becomes obvious, cautioning female spectators that to unleash it, even in a retrospective act of love for one's children, is violently unnatural.

Titus Andronicus adheres faithfully to Roman values for a remarkably long time. When his sons, Quintus and Martius, are wrongfully accused of murdering Bassianus, he believes that the Tribunes will give him justice, even to the extent of sacrificing his hand. He vows revenge when he realizes he has been tricked, yet even after he discovers the truth of Lavinia's rape, he does not immediately succumb. Marcus is amazed that he is "yet so just that he will not revenge" and appeals for divine intervention in Titus's cause (4.1.127). In Act 4, Scene 3, Titus's apparently mad project of shooting arrows to the gods again testifies to his faith in divine retribution. It is not until he meets Tamora in disguise that he loses himself to revenge. According to Palmer, Tamora represents the nightmare of male fantasy regarding women: unrestrained sexuality and unusual articulateness. (302-3)

The interview between Titus and Tamora, disguised as Revenge, dramatizes the competitive nature of male and female appeals to Titus's familial feelings, to their already sufficient sufferings, and to their shared patriotic values. Finally she resorts to flattery and begs him to exercise "god-like mercy". But Titus, wedded to his inhuman rituals, is deaf to her prayers and not only has Alarbus killed but dismembered and burned. As Gibbons says, "this killing unlocks the brutality prevailing for the rest of the play" (99) and to a certain extent, justifies Tamora's obsessive desire for revenge.

An alien to Rome, which in this play we could say represents a "Symbolic Order" increasingly corrupted; Tamora questions its values, laws and customs. Although she can operate within this Order, she is more centrally placed in and draws her inner power from what Lacan calls the "Imaginary Order". This Order is coded "feminine and is the locus of the imago of the all-powerful phallic mother. In developmental terms, it represents a fantasy of need and instinct fulfillment, of narcissistic and aggressive drives that are unhindered by what Lacan calls "the Father's Law" (Willis 42).

The source of Tamora's power in the play, however, is deeper, more elementary than that conferred by Symbolic Order law; it resides in her playing the role of the all-powerful mother in relation to those real or metaphorical sons who enact her desires. (Wilburn 164) The driving force of her aggression is maternal revenge for Alarbus's death, a barbaric act justified in Titus's mind by a rigid insistence on "Symbolic Order" ritual.

In this early scene Tamora comes off looking very sympathetic to the audience while Titus is repellent. Who could not sympathize with a grieving mother pleading for her child's life? Tamora does not have any countrywomen to appeal to for support, but the spirit of maternal revenge she personifies speaks to other dispossessed and furious individuals on and

"Symbolic Order". Each represents powerful systems which define the play's essential conflicts and crises; each is "placed" within those conflicts by possession of or lack of rhetorical power (Marshall 191-93).

From the play's opening scene we see two forces come into opposition, neither of which is entirely admirable. On the one hand there is the excessive rigidity of Titus's adherence to ancient family customs, i.e., human sacrifice to the dead. Any religious ritual which demands the brutal human sacrifice of Alarbus is bound to be perceived as mindless adherence to an outmoded code. However, within the world of the play this code is sanctioned by Roman law and Titus has "right" on his side in demanding the strict enactment of the code. In Civilization and Its Discontents, Freud comments on the sacrifices that the Symbolic Order (or to use his term, "civilization") demands: "What we call civilization is largely responsible for our misery". He goes on to comment on the strain that civilization imposes on the psyche "man [sic] cannot tolerate the amounts of frustration which society imposes on him in the service of its cultural ideals". As a result, man thinks up ways to insert instinctual behavior into the Symbolic Order so as to label it "good". One of these ways is to encode violence as sacred and pious within the parameters of that Order by calling it "sacrifice" and "defense of the country" (33-4).

Tamora, the conquered Gothic Queen and Alarbus's mother, speaks out eloquently and challenges the religious rite. Being a "barbarian," she has not learned the submissiveness that the Symbolic Order demands of its women. She names the deed "cruel, irreligious piety," brutality disguising itself as law. Impelled by maternal instinct, she attempts to break through this custom by a rhetorically impeccable speech in which she

to cement alliances and maintain a surface of order. When she enters she greets her father and the news of her brothers' deaths with formulaic phrases that seem to reach no lower than the surface of her feelings: "My noble lord and father, live in fame. / Lo at this tomb my tributary tears / I render for my brethrens' obsequies" (I.1.158-160). Totally at the mercy of the power structure. Lavinia is told she has been chosen to marry Saturninus to reward her father for his victories. When asked if she is displeased when Saturninus publically insults her by his provocative remarks to Tamora, Lavinia answers: "Not I, my lord sith true nobility / Warrants these words in princely courtesy" (I.1.271-72). She is speaking as the good woman does in the "Symbolic Order": divorced from passion, submissive to male authority, careful not to confront the representatives of the patriarchy. When Bassianus rushes in to carry her off, claiming a prior engagement, she says nothing, Visually she enacts the fate of woman in the Symbolic Order: she is a pawn in a power struggle between men, objectified as "Rome's rich ornament" to be seized by the strongest contestant. Of her own desires we hear nothing, "This opening scene is a precursor of Lavinia's role in the rest of the action: she is moved from square to square according to the plans of the players who control her" (Cunningham 144). The proper role for the woman in the Symbolic Order is to move from daughter, handed over by her father, to wife of a man chosen, or at least approved, by the father

On the other hand, Tamora, operating from within the "Imaginary Order" (in Lacanian theory) of maternal power, functions as a subject, i.e., as an agent, within the patriarchal order. Because agency is coded "masculine", she is seen as "usurping" power and creating disorder in the highly patriarchal

wife having an affair and obliges her to consume the flesh of her lover in a "Bloody Banquet".

Maternal revenge takes on a frightening power in *Titus Andronicus* (1591) through the parallel tragedies of Titus and Tamora. The play sets up a gendered opposition between patriarchal institutions and clandestine feminine revenge, the resort of the dispossessed. Saturninus opens by addressing the "noble patricians" (I.I.I), thus establishing Rome as a centre of male authority. Tamora, the conquered alien, pleads in vain against the sacrificial rites of this patrician state. The execution of her son arouses a maternal fury which may have tuned into the deep anger and frustrations of female spectators, and which eventually overwhelms Titus. "Tamora is identified with Hecuba, not as a symbol of grief, as was conventional, bur as a revenging mother" (Baker 132):

The selfsame gods that armed the Queen of Troy With opportunity of sharp revenge ... May favour Tamora, the Queen of Goths — When Goths were Goths and Tamora was queen — To quit her bloody wrongs upon her foes. (I.1.136)

In her place within the "Symbolic Order" (in Lacanian theory) Lavinia functions as an object of patriarchal power plays. Instead of having power herself, Lavinia functions as an object to be used by powerful males within the Symbolic Order vows to avenge Horatio's death" (3.13-89). As Ford points out in *The Broken Heart*, "Revenge proves its own executioner" (4.1.139). Paradoxically, the self-assertive action of personal revenge can also devour the individual. For male revengers, the illusion of agency is always shadowed by the danger of self-annihilation, a dissolution of the masculine self into the feminine task.

The disturbing connection between revenge and maternity is summed up by Pointon: "The ghosts of the Furies and Procne, Philomel and Medea hover in the wings of Renaissance tragedies; silent-mothers of the action whose presence can overwhelm the protagonist dissolve his independent identity as a powerful member of the dominant sex" (352). Revenge pushes male protagonists back towards a female point of origin, creating an illusion of omnipotence, yet at the same time destroying them by absorption. "Revenge dramas play out, in nightmarish form, the dangers and pleasures of self-loss in the return to an all-powerful maternal body where horror and desire combine" (Neill156).

Revenge plays such as, Antonio's Revenge, The Bloody Banquet and Titus Andronicus build on these prototypes, where gender differences between male revengers and their female equivalents are blurred by revenge action. In Antonio's Revenge Antonio is implicitly identified as a mother figure when the child Julio tells him "since my mother died I loved you best" (3.3.9), and Antonio, like Medea or Procne, displays affection towards the child before murdering him to serve to his father. This is elaborated even more grotesquely in The Bloody Banquet (1639), in which the usurper Armatrites discovers his

spectacles before the eyes of our wit, to make it see nothing but greene, that is serving for the consideration of the Passion. (Qt. Hallet 67)

Identifying the revenger's viewpoint with a state of childlike dependency draws attention to the obsessive nature of vengeance, which isolates the individual from the normal social structures governing behaviour. In psychoanalytic terms, "the male revenger threatens to regress into a pre-socialized state, a retrospectively re-created identification with a mother figure who feeds his pleasures. He retreats from the Symbolic Order (the social network structured around the Law of the Father) to the illusion of plenitude and of being in absolute control" (Asp. 335). This imaginary collapse into the maternal womb creates an urge to pay back like for like. It is a return to Mother Nature. In Leviathan (1651), Hobbes sets up an opposition between a paternal "Civill Law" and "the condition of meer Nature". where "the Dominion is in the Mother" (Ot. in Wilson 165). Trying to return to a maternal space of vengeful passion is inherently dangerous, in spite of the pleasures it holds.

Revenge threatens to isolate the individual in a world so detached from conventional structures of communication that he or she appears mad. By not identifying with the Symbolic Order, the *subject* is confined to a discourse of madness. Most revengers' extreme passions raise doubts about their mental states. Revenge and madness are closely associated in many of the revenge tragedies. Hieronimo is described, with some Justification, as "Distract and in a manner lunatic" when he abandons his marshalship, digs his dagger in "" the earth and

depends upon one's perspective. "It would be a mistake therefore, to see Hieronimo's play as a purely personal statement, for its larger aim is arguably to encourage its audiences, both on stage and off, to recognize those general patterns which exist beyond individualized perception" (Mousley 70).

While vengeance could promote female agency and insubordination, its associations with maternal origins gave it an equally disturbing power over men. For men, a danger of taking personal revenge was that, rather than being a means of asserting independent subjectivity, it could be a way of losing one's self. To set out on such a course was an implicit acknowledgement of one's alienation from patriarchal institutions

and structures of power. As Elaine Scarry notes, a killer "consents to "unmake" himself, deconstruct himself, empty himself of civil content". The revenger constituted himself as "other" (122).

Once in this typically feminine position, he was in danger of losing touch with the dominant discourses of "reason" and being overtaken by a passionate fixation on the injury suffered and the need to avenge it. According to Thomas Wright, author of *The Passions of the Mind in Generall* (1604), the imagination locked the subject into dependency on such passion, to the exclusion of anything else. He defined this emotive realm in maternal terms:

The understanding looking into the imagination, findeth nothing almost but the mother & nurse of his passion for consideration, where you may well see how the imagination putteth greene feminine passion, all the more dangerous since there is no immediate outlet for it.

Bel-imperia is more than a catalyst to Hieronimo's punitive vendetta. As the personification of feminine vengeance she is instrumental to it. He jokingly tells Lorenzo "what's a play without a woman in it?" (4.1.97), to which she replies, with no little sarcasm, "Little entreaty shall serve me Hieronimo, / For I must needs be employed in your play" (4.1.97-9) [emphasis mine]. She reminds Hieronimo how much she has had to persuade him to take revenge, and how willing she is to enact it herself.

"Soliman and Perseda", the play-within-a-play, is a fine example of what Kate Saunders defines as feminine revenge: "an art form; fine, delicate precision engineering, largely beyond male capabilities:" (vii). It might have been written for Bel-imperia, since its scenes replay her courtship with Balthazar and she is able to exact payment for the murders of both her lovers. Her lines give concise expression to the subversive undercurrent threatening to erupt through the surface of feminine submission:

Yet by thy power thou thinkest to command,
And to thy power Perseda doth obey:
But were she able, thus she would revenge
Thy treacheries on thee, ignoble prince: Stab him
And on herself, she would be thus revenged. Stab herself(4.4.64)

What Hieronimo's epilogue reminds the audiences on and off stage, though, is that the boundary between fiction and reality is easily crossed. Whether the story is "fabulously counterfeit" (4.4.77), performed by actors, or acted out for real

which will bring together victims and revengers in the final catastrophe.

When Horatio is dead, Bel-imperia cannot use romance as a form of retaliation. Imprisoned by Lorenzo in her father's house, all she can do is to write a letter with her blood to Hieronimo. She has been confined to a role like Andrea's, urging others to act on her behalf. Her physical passivity does not alter her goal. She acknowledges "I must constrain myself and "apply me to the time" (3.9.12). She hopes that heaven "shall set me free" (3.9.14) to pursue her quest, and rushes to Hieronimo with the passion of a Fury (4.1) once she is released.

The meeting between Bel-imperia and Hieronimo is a critical turning point. Her vow to murder the villains herself if he will not forces him to translate resolution into action. Her uncompromising energy allows him to believe that even the saints are now soliciting vengeance. The two are bound in a fatal compact that will lead to the destruction of all the protagonists, once she swears "to join with thee to I revenge Horatio's death" (4.1.48).

Tragically isolated from this conspiracy, and yet still passionately dedicated to revenge, is Isabella. Her mad attack on the arbour where her son was hung makes a striking parallel to Bel-imperia's actions (4.2). In this pathetic scene, the audience are forced "to confront the hangers of a culture that excludes women from discourses of knowledge and power" (Stockholder 105). Since she cannot touch the homicides and has no access to justice via the court, Isabella can only attack the place itself and then herself. While her madness is pitiful, her fury is also alarming, warning spectators of an implacable

... how can love find harbour in my breast,
Till I revenge the death of my beloved?
Yes, second love shall further my revenge.
I'll love Horatio, my Andrea's friend,
The more to spite the prince that wrought his end.(1.4.64)

Bel-imperia's courtship of a social inferior, Horatio, is deliberately transgressive. Romance itself can be a form of revenge, as Modleski has noticed. Part of the appeal of romantic fiction is the element of "revenge fantasy ... our conviction that the woman is bringing the man to his knees and that all the while he is being so difficult, he is internally grovelling, grovelling, grovelling, "(45). For Renaissance spectators, Bel-imperia's calculated behaviour constitutes a double revenge on Balthazar and on patriarchal kinship structures in which women are treated as objects of exchange.

The King orders his brother to "win fair Bel-imperia from her will" (2.3.6), but she remains willful in her choice of lover. Her feelings for Horatio are not necessarily insincere, but revenge is, consciously or unconsciously, still in her thoughts when she appoints their meeting in the orchard. She imagines the nightingale "singing with the prickle at her breast" to express their "delight" (2.3.50). The mixture of pleasure and pain experienced by the nightingale, who sings pierced by a thorn, suggests Bel-imperia will take a destructive "delight" in meeting with Horatio. Her plot strikes with deadly accuracy and inaugurates another revenge, the murder of Horatio by Prince Balthazar and Lorenzo. Bel-imperia thus sets off the action

and another, insisting upon equivalence and substitutability. Balthazar and Lorenzo are higher in rank than Horatio, but just as dead by the end of Hieronimo's play.

The mother behind all these actions is Proserpine. Andrea

tells how she listened to his story:

Forthwith, Revenge, she rounded thee in th' ear, And bade thee lead me through the gates of horn, Where dreams have passage in the silent night. No sooner had she spake but we were here ... (1.1.79)

Hieronimo is bent on personal retaliation as an act of masculine self-assertion, yet it will be Bel-imperia who kills Don Balthazar. Moreover, Proserpine remains a silent, unseen presence determining the pattern of vengeance. In another significant reminder of this dark feminine world, we are told that Nemesis has struck down Andrea in battle, as though angry at his male presumption (1.4.16-22).

The possibility that stories of revenge could tap into female fantasies of paying back like for like was recognized by Kyd. The play dramatizes the gendered shift from masculine justice to feminine revenge through the actions of Hieronimo and Belimperia. Bel-imperia is instrumental in transforming Hieronimo into an active revenger. From the beginning of the play, she is committed to taking personal revenge for Andrea's murder. Her strength of will directs all her emotions towards this goal. She recognizes the limits other political power because of her sex, but intelligently foresees that she will be matched with, Balthazar in a political marriage and uses her position to further her own plans:

In the last act, in a fable that turns out to be true, Hieronimo attempts to enforce upon the rulers of Spain and Portugal the acknowledgement of likeness that had overcome him spontaneously in his encounter with Bazulto - as if sharing his affliction will make them comprehend his plight.

As dear to me was my Horatio,

As yours, or yours, or yours, my lord, to you.(4.4. 168-9)

Ranging the corpse of his socially inferior son alongside the bodies of the heirs apparent, Hieronimo stages and voices a radically leveling sentiment: that one dead child is very like another, that paternal love feels essentially the same for noble and commoner, that his suffering is worth as much as the suffering of princes.

With soonest speed I hasted to the noise,

Where hanging on a tree I found my son,

Through-girt with wounds, and slaughtered as you see.

And grieved I, think you, at this spectacle?

Speak, Portuguese, whose loss resembles mine: If thou canst weep upon thy Balthazar,

'Tis like I wailed for my Horatio.

And you, my lord, whose reconciled son

Marched in a net, and thought himself unseen ...

How can you brook our play's catastrophe? (4.4.1 10-16)

Hieronimo's strict talion - son for son, spectacle for spectacle, wail for wail- ignores disparities between one person

In The Spanish Tragedy, the protagonist is alienated from regimes\_whose courts are corrupt, the revenge he enacts is destructive since it culminates in multiple murders, but it simultaneously and paradoxically constitutes a creative response to situations of dispossession. Hieronimo manipulate revenge as an art form to give him to construct a performance that gives him the illusion of control. In Mosley's words, the story of Hieronimo is the story of "a man vainly attempting to overcome his enforced exile into a world of his own" (67). As a result of the murder of his son, Horatio, who is stabbed to death and left hanging in the arbour where he and Bel-Imperia were making love, Hieronimo is shocked into contemplation of an act whose special enormity defeats comparison. He becomes "connoisseur of violence" (Leggatt 102). He is outraged at the state's failure to redress the injustice of the murder of his son- a failing he feels all the more acutely on account of his own position as knight marshal, a civil servant "charged in the English court with maintaining the peace within twelve miles of the royal presence" (Barber 135).

Hieronimo identifies himself with the common people, yet the very sensitivity that makes him a "gentle" man in the moral sense of the word alienates him from the barbarous values of the ruling order, where wealth and "violence prevails" (2.1.108). Hieronimo realizes chat Horatio's murder will not be answered in the Spanish court, and dedicates himself instead to Proserpine, patroness of a revenge in which he will be a major actor: "Then will I rent and tear them thus and thus, / Shivering their limbs in pieces with my teeth" (3.13.122)

between women can actually be a means to self-advancement. Cary's play thus presents a bleak vision of female self-determination within the confines of Renaissance society. Salome's success recreates her in the image of her brother as a dictator over the rest of her sex.

The Spanish Tragedy (1587) offers two contrasting models, dramatizes, in effect, two antithetical worlds, one authoritarian, divinely ordered and controlled, and the other disordered, unjust, incipiently secular and humanist. Hieronimo is an instrument of law with access to legal retribution, but the judicial system in the play is deeply suspect. In Portugal, the Viceroy is ready to burn the innocent Alexandro at the stake until news that Balthazar is still alive arrives at the last minute (3.1). This may provide evidence of divine intervention but hardly restores faith in God's deputy on earth.

The parallel scene in Spain, where no letter arrives to prevent Pedringano's execution, again shows an uneven kind of justice in action. Pedringano is an unscrupulous murderer, yet after rightly condemning him, Hieronimo discovers that the real villains remain untouched. His decision to 'cry aloud for justice through the court' (3.7.70) will be futile. The ears of the King and his brother remain deaf since their belief in the essential superiority of aristocratic birth makes them privilege the criminals, Lorenzo and Balthazar, above the voice of their socially inferior accuser. But when Hieronimo appeals to heaven for justice a letter "falleth" (3. 2. 23). Its auspices are uncertain: it is addressed to the subject and not to the sovereign: it re 'eals the identity of the murderers, and thus inaugurates Hieronimo's quest for justice, which becomes an act of revenge.

I scorn that she should live my birth t'upbraid,
To call me base and hungry Edomite.
With patient show her choler I betrayed
And watched the time to be revenged by slight.
Now tongue of mine with scandal load her name,
Turn hers to fountains, Herod's eyes to flame. (3.2.61)

Bribing the Butler to betray Mariam with lies about her intent to poison Herod, Salome carefully promotes Herod's belief that Mariam is the vengeful and unchaste one. These sins are, of course, her own. By projecting them onto Mariam she disguises her own motives. Salome assumes a powerful matriarchal role as Herod's protector, which allows her, like the ancient maternal spirits, to manipulate him, into enacting her revenge. At the same rime, she is masculinized. Herod finally recognizes Salome's vindictive nature, calling her a "foul mouthed Ate" who has "made my heart / As heavy with revenge" (4.7.155-63). "To the Greeks, Ate symbolized moral blindness, though in Shakespeare's plays she is associated, more with the passion of a Fury, as in Julius Caesar" (Orgel 109).

Salome's behaviour is moral blindness, utterly condemnable in Christian terms. Interestingly, though, the Chorus does not single her out as a villain, and the play quietly shows that while Mariam fails, Salome's reprisal invisibly succeeds. Instead of defying male authority, Salome relies on it. Her revenge is based on a belief that the competitive rivalry which patriarchy sees up

Herod's fear of Mariam increases when he discovers that his servant has revealed his plan to have Mariam executed if he should die. He accuses her of adultery and of wanting to poison him: "And you in black revenge attended now / To add a murder to your breach of vow" (4.4.25). Mariam's moment of greatest power over Herod is also the moment other downfall since Herod decides to imprison and execute her here. Her plan of non-aggressive and non-violent revenge is therefore also unsuccessful.

The most successful revenger in *The Tragedy of Mariam* is simultaneously the most active and the most villainous. Salome's grudge against Mariam is established early in the play when Mariam and Alexandra insult her in racist and unsisterly terms. Mariam calls her "base woman" (1.3.17) and "mongrel issued from rejected race" (1.3.30), the insult "base" reflecting back on Mariam's own behaviour here. The comparison between Mariam's royal descent from King David and Herod and Salome's inferior ones, hints at the power struggle which lies beneath these remarks. In Herod's absence, Salome fears for her place at the centre of government, since in the event of his death, the original royal family could reclaim the throne and utterly dispossess her.

Salome's obsession with material power is what drives her revenge forward. She picks up on Mariam's insults and turns them back on her. When Mariam glances at Salome's "shameful life" (1.3.40), or lack of chastity, Salome slanders Mariam to destroy her. News of Herod's return allows Salome to begin her revenge:

Catherine Belsey argues that revenge "deconstructs the antithesis which fixes the meanings of good and evil, right and wrong", (115) and this is certainly true of the three female characters in *The Tragedy of Mariam* who seek reparation in very different ways. Doris who has been unfairly deserted by Herod in favour of Mariam, rejects private vengeance in favour of appeals to divine authority. When her son suggests they should poison or stab Mariam's children, she admits that "revenge's foulest spotted face / By our detested wrongs might be approved" (2.3.66), but fears that Mariam's family are too powerful. Reliance on heavenly retribution thus appears to be a last resort rather than a virtuous choice. Doris asks God to "stretch thy revenging arm, thrust forth thy hand" (4.8.91), and her curse on Mariam is effective in that Herod kills her.

Since it is Herod rather than Mariam who has caused Doris's misery the Justice of this resolution seems rather questionable. There is no sense that Doris or her children will be restored to their former positions in Herod's family, so in terms of reparation it is ineffective as well. The Chorus's purported message that vengeance belongs to God is undercut then, since Doris's experience does not promote faith in this idea.

Mariam takes a limited form of active revenge for the murders of her brother and grandfather by Herod. When Herod returns after rumours of his death, she responds by refusing to greet him joyfully. She reminds him that, had he wished to please her, "my brother nor my grandsire had not died" (4.3.30). Herod is particularly annoyed by her choice of costume, since her "dusky habits' (4.3.4) proclaim her allegiance to mourning and vengeance rather than to him.

Elizabeth Caldwell, a woman who tried to poison her husband, Thomas, in 1604. Gilbert Dugdale who obviously sympathized with her, printed her *Letter to Her Husband* in a series of documents relating to her case, giving her a voice to defend herself. Elizabeth reminds Thomas of "the dissoluteness of your life and the wrongs he has inflicted on her, thus implicitly defining her own crime as a form of retribution. Since the poisoning failed, she cleverly rewrites herself and her revenge in religious terms, cautioning Thomas to "make haste ... that you may truly understand the wretched estate and condition of those who, following the lusts of their eyes, wallow in sensuality and so heap up vengeance against the day of wrath" (144-5).

With increasing confidence, she goes on to assure him "the Lord hath long since taken his sword in his hand to execute his vengeance against all disobedient wretches" and triumphantly ends "You see the judgments of God are already begun in your house" (146-7). Elizabeth presents herself as a charitable Christian offering her best advice without rancour, "for I do love you more dearly than I do myself" (144). Yet from this Christian stance of forgiveness, she is able to take a public form of revenge on Thomas, exposing his crimes which, unfairly, cannot be prosecuted by law, and implicitly justifying her former actions.

can be defined by these simplistic terms since most are a complex mixture of "base" and "worthy" behaviour, so guideline is unhelpful. To make revenge seem less attractive, the chorus goes on to point out that brooding on injuries and their reparation is a form of enslavement, to be scorned by the truly "noble heart" (II. 19-24). Afterwards, though, it recognizes that the desire for revenge is impossible to eliminate, and is obliged quickly to reconfigure its doctrine forgiveness as a type of personal reprisal:

But if for wrongs we needs revenge must have Then be our vengeance of the noblest kind.

Do we his body from our fury save,

And let our hare prevail against his mind?

What can 'gainst him a greater vengeance be,

Than make his foe more worthy far than he?

(I.25)

Thus, the Chorus reiterates the divine proscription on revenge. It paradoxically and radically rewrites turning the other cheek as a form of vengeance. Cary acknowledges the ineradicable presence of subversive, vindictive energies and daringly suggests to those in her audience that even virtuous behaviour could include mental resistance.

This artful appropriation of divine authority and forgiveness is a particularly feminine technique since it is also used by pronounced it would willingly retract. And since this human law is so directly contrary to that of Jesus, alas! how we shall have co answer it one day ... having had, moreover, such strict charge on the subject from the great celestial shepherd. God knows that I, for my part, have been a great sinner in this respect. (Travitsky, *The Paradise* 203)

Elizabeth Cary's The Tragedy of Mariam (1604/6), the first original tragedy written in England by a woman, explores the attractions and dangers of female revenge on a larger tragic scale. Competitive relationships between women are the basis of revenge. John Marston dedicated the 1633 edition of his plays, including Antonio's Revenge, to Cary "because your Honour is well acquainted with the Muses" (159). Cary meticulously distances herself from any unorthodox attitude to revenge by including an explicit condemnation of it in the fourth Chorus of the play. The Chorus moralizes: "The fairest action of our human life / Is scorning to revenge an injury" (I. 1), yet, as with many of the Choruses in the play, this prescriptive voice shifts ground from verse to verse, thus implying that the issue is more open to debate than would first appear.

The Chorus argues that gracious forgiveness actually empowers one over an enemy. Then, as if doubting that this point will have persuaded the audience, it goes on to remind spectators that there is "no honour won" in avenging oneself on someone "base". If the enemy is "worthy", one should naturally yield rather than fighting them (II. 7-12). None of the characters

"Revenge to me is sweeter far than life" (5.1.7). It seems, according to Hopkins, "that we are being specifically invited to see witchcraft as exposing some uncomfortable truths about society's so-called verities and in particular as something which works to prise apart ideas about 'women's nature' rather than to confirm its existence" (97).

Francis Bacon observed that "vindictive persons live the life of witches, who, as they are mischievous, so end they unfortunate". By problematizing the category of "witch", however, *The Witch of Edmonton* opens a space for revenge as "a kind of wild justice" which "putteth the law out of office" (Vickers 347). Elizabeth's searing critique of male behaviour in the trial scene serves to remind spectators of the cruelty of Old Banks, the murderous desires of Frank Thorney and Sir Arthur Clarington's abuse of Winnifrede. She makes the system of justice that condemns her look corrupt. In such exceptional cases, revenge could be a viable alternative.

While few women would have dared to publish a public defense of revenge, some did hint at its dangerous attraction. In her 'Essay on Adversity" (1580), Mary Queen of Scots noticed "we must endeavor, through all these afflictions, to guard against the sin of impatience". She criticizes those who take revenge but ends by acknowledging that she has shared their sins:

They thrust the law of God on one side, not only to vaunt their own praises but to cast away their whole existence for so small a matter as a chance word which is but wind, and which, perhaps, he who

wrongs. Driven to excess in some form, the revenger often lashes out at the innocent as well as the guilty or in some other way overshoots the mark. Revenge is always in "excess of justice.... And yet the act of vengeance, in excess of justice, a repudiation of conscience, hellish in its mode of operation, seems to the revenger (and to the audience?) an overriding imperative" (Belsey 113). Not to act is to leave crime unpunished, murder triumphant or tyranny in unfettered control. Revenge plays tend to leave reader or audience in a state of tension. The plays' interrogative endings put pressure on audiences to think again about revenge as a reflex response.

In *The Witch of Edmonton* (1621), for example, Elizabeth Sawyer gives expression to its energizing force, which can transform her from a wretched old woman who has been "reviled, kicked, beaten" (4.1.77) into a commanding figure. The play overtly condemns Elizabeth's wish for "Vengeance, shame, ruin" (2.1.120) since it invokes the Dog, an agent of evil, as her familiar. Nevertheless, Elizabeth is presented more as a victim than a criminal; she effectively turns the accusation of witchcraft back onto those who have injured her, men who "are within far more crooked than 1 am, and if I be a witch, more witch-like" (4.1.88). When she exclaims "A witch! Who is not?" (4.1.103) she gives voice to a communal desire to, challenge and avenge the abuses inflicted by male oppressors.

scheme which divine vengeance conventionally presupposed" (29). In her comments on male lust, the pamphlet writer Jane Anger vows "Deceitful men with guile must be repaid / And blows for blows who renders not again? (31, 32, 34) Jane Anger's call for revenge speaks directly to the desires of women for self-vindication. Revenge offers an illusion of agency, the power to direct events from a position of apparent impotence. Indeed, Harry Keyishian has argued that in revenge drama it is often presented in positive terms as "a redemptive declaration of selfhood" with which audiences readily sympathize. Revenge allows characters to "restore their integrity — their sense of psychic wholeness" (2-3). The opportunities for rebuilding a damaged self make it very attractive to female characters.

Early modern dramatists- such as Tourneur, Ford, Marston, Chapman, Shirley, Dekker, and Rowley- considered revenge from multiple viewpoints and examined it in the context of changing notions of honor and shame. They wrestled in sophisticated ways with the unstable relation of revenge to justice and repeatedly asked what the "private man" should do in response to a wrong when the gods are silent and the state too weak or corrupt to bring about just solutions. Their answers were typically ambivalent: revenge is a nearly irresistible response, yet it is also a source of escalating violence and new

Revenge tragedies invariably stage a conflict between this orthodox Christian standpoint and a code of personal reprisal which draws on the Old Testament dictate "life for life, eye for eye, tooth for tooth" (Exodus 21.23-4) and the ancient tradition. Differences between the two ideologies are implicitly or explicitly gendered. To reject or appropriate God's prerogative on vengeance is to rebel against patriarchal authority and ally oneself with the more disturbing primitive maternal world of the Furies and some infamous female revenges: Juno, Medea, Leto and Artemis, Procne and Philomel, Hecuba, Althea.

In Renaissance England, the opposition between the divine "Law of the Father" and a feminized personal vengeance was a material reality since women were largely excluded from the legal system. Since all lawyers, magistrates, judges, clerks and jurors were male, women had little opportunity of enforcing or applying the law (Laurence 263-4). Most women did not have easy access to civil justice as the instrument of divine retribution as the legal handbook, *The Law's resolution of women's rights* pointed out: "women have no voice in the parliament. They make no laws, consent to none, they abrogate none..." (Aughterson 134).

The attraction of self-vindication for women is therefore unsurprising. As Jonathan Dollimore notes, revenge can be seen as "a strategy of survival resorted to by the alienated and dispossessed" which constitutes a rejection of the "providential Derrida's sense), which guarantees it and simultaneously always threatens to usurp it, to return it to the rule of primordial feminine law (Girard 22). As Marina Warner remarks speaking of Justice, the woman who "tramples, beheads, pierces and otherwise despatches trespassers has lost her innocence. As a figure of virtue she has become saturated with perversity and contradiction" (154).

Vengeance which makes mothers, such as Medea, the archetypal murderous mother, kill their own children is "linked ultimately to the cycle of mortality and the mother-earth as both a womb and a grave" (Raber 304). Nemesis personifies the connection between revenge and mortality. Francis Bacon's Wisdom of the Ancients (1609/19) remarked that Nemesis "signifies revenge or retribution" and terrifies everyone "with a black and dismal sight" (311). Nemesis is the watchful mother who will ultimately destroy her children.

It is not surprising that revenge is feminized since it is diametrically opposed to the paternal Word, the Law of the Father. The New Testament teaching "Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord" (Romans 12.19) was widely accepted as a divine proscription against individual forms of retribution. In a poem addressed to her sisters, for example, Isabella Whitney cautions them

Refer you all to him that sits above the skies: Vengeance is his, he will revenge; you need it not devise. (Martin 285) with an implacable desire for revenge; the King points out that "nature's force doth move us to revenge" in a pattern where "blood asketh blood, and death must death requite" (4.2.106, 365). The murdering mother is, as Travitsky argues, an "archetype"- one whose roots lie in early modern fascination with classical myths about mothers like Medea, Clytemnestra, and other Greek and Roman Furies. Murderous mothers, and Videna specifically, thus represent to Travitsky the effect of "gender ideologies aimed at delineating the mother's social and political role: they manifest the fear that women are by nature disordered, and when given power through motherhood are liable to lapses into extreme evil, uncontrollable passion, and monstrous acts" ("Child Murder" 65,7).

An equally unnatural behaviour is reflected by Medea. Deserted by Jason, she overturns patriarchal order and normative gender roles by killing her children on the altar. In Raber's words: "The interests of the state, in short, have for Jason supplanted the interests of blood. When Medea murders Jason's blood kin, she simply fulfills by action what his ideological stance regarding his first family has already accomplished" (302). Speaking also of Medea as a model for feminist revengers, Kerrigan claims that "Medea was the epitome of fanatic female vengeance, associated with pagan magic and willfulness" (318). Every act of personal vengeance, then, is shadowed by the presence of these ancient maternal spirits.

Revenge transformed justice into a frightening independent force. It is law's necessary "supplement" (in

The feminine Latin noun "Vindicta" indicates the feminization of revenge and the female origin of the power of vengeance to deconstruct male authority, independence, and even identity. It also links back to the Furies, Nemesis, the lifegiving and consuming earth, and other figures from the classical tradition. The powerful influence of the primitive avenging spirits of the Furies as part of natural impulse of revenge is shown in *The Triumphs of Gods Revenge* (1635) by John Reynolds. The female villains are condemned as reincarnations of these monstrous female spirits, in "like a Fury of hell" and "like a counterfeit Fury" (14, 26).

The opposition between paternal biblical law and crazy maternal revenge was clearly outlined in *The Triumphs of Gods Revenge*, where the mental processes of Lauretia, a young woman bent on killing her lover's murderer, are explicitly condemned as irrational and demonic. By turning to 'Nature', the instinctive, primitive desire to pay back like for like, Lauretia cuts herself off from 'Reason' and 'God', in the "fumes and fury" of a revenge which is, according to Reynolds, characteristics of "her sexe and selfe" (138).

Moreover, in *Gorboduc* (1562) by Norton and Sackville, the Furies inspire Queen Videna to avenge the death of her son by killing his brother. These "daughters of the night" (4.2.358) and mothers who "unnaturally had slain their own children" (4.2.351) have the power to overwhelm both men and women

(1.1.39-42). He is confident that she will pay back Gloriana's murder by stripping the courtiers' flesh until they too look like the "shell of Death" (1.1. 44-9). Vendice, consumed by the desire for revenge, plots to attire and perfume Gloriana's skull to seduce and poison the Duke, just as he abused Gloriana. Now, the skull represents a disturbing feminine power. As Katherine Rowe has argued with reference to *Titus Andronicus*, the female victim or object can acquire a mysterious sense of agency as an icon advocating revenge. Gloriana's skull, like Lavinia's dismembered body, is animated so as to "blur the boundaries between instrument and principal, actor and prop in disturbing yet compelling ways" (297).

Then, revenge is a feminine impulse: Gloriana's participation in the quest for retribution is echoed by the Duchess, who vows "my vengeance shall reach high" (1.2.174). Even Castiza's accepting prostitution takes a form of revenge on her brother, Vindice, by depriving him of his right as head of the family to arrange a match for her and use her in property negotiations. All these revenges remind us that female sexuality is much less easy to control than the men in the play would wish.

The Revenger's Tragedy is not the only play which taps into fundamental fears about women, relating to maternal power and to female agency. Even in plays where the revenger and his inspiration for revenge are male, the power of vengeance is embedded in fears of maternal origin. For example, in Antonio's Revenge (1600) by Marston, the ghost calls on the goddess of revenge:

...stern Vindicta towereth up aloft That she may fall with a more weighty peise And crush life's sap from out Piero's brains. (5.1.4) religious condemnations of playing and performing. As I shall argue, revenge tragedy also is feminine genre in spite of the fact that the revenge protagonists are usually male and female characters appear to play more passive roles. Willis, in particular, speaks of the tendency in a good deal of feminist writing to ignore women's participation in revenge, and such writing may speak to a wish to construct the violence of revenge as a purely "male" problem or "an effect of patriarchy". Women are the "nonviolent sex," far more likely to be victims of violence than its "perpetrators". When they do fight back, it is argued, their violence is a justifiable act of self-defense. (22-3)

In The Revenger's Tragedy, probably by Middleton, the living Gloriana was an object of the Duke's desire and her dead skull, at the opening scene of the play, was an object of male gaze as well. Perhaps this is the most striking example of female passivity. The other women were treated as objects too. Antonio's wife appears only as a dead body; her act of suicide is self- destructive since it redefines her as Antonio's possession, "a fair comely building" (1.4.2). Vindice's behaviour towards his mother and sister tests his ownership of her sexuality. Castiza describes herself using this imagery: "A virgin honour is a crystal tower" (4.4.152). We can conclude, then, that in the opening scene of The Revenger's Tragedy, Gloriana's skull seems to typify women's role as objects in that drama.

Nevertheless, the spectre of Gloriana stands for the possibility of female agency, always ready to be awaken by the call for revenge. Vindice (whose name of course means Revenge) appeals to a female "Vengeance" to "keep thy day, hour, minute, I beseech, / For those thou hast determined"

society and politics: recurrent issues include sexuality, the complex relations of gender and power, and the relationship between the individual and the state" (Simkin 5-6). This article focuses on this dominant genre of Renaissance drama, revenge tragedy and a key issue in Renaissance culture, female agency and maternal power. To explore this area, my selection of dramatic texts has deliberately concentrated on mainstream writers like Shakespeare, Kyd, Beaumont and Fletcher, and classics of the revenge tragedy genre. The article, thus, gives a re-reading of Renaissance drama from a historical feminist perspective. That is, I use women's compositions to open up new readings of Kyd's The Spanish Tragedy (1587). Shakespeare's Titus Andronicus (1591), and Beaumont and Fletcher's The Maid's Tragedy (1610). These are the texts and major authors that we are most likely to encounter as students or teachers, and a re-reading of Renaissance drama from a historicized feminist perspective must claim the cultural superiority of these wonderful plays.

The Renaissance women's writings used to read the plays offer women's own constructions of their sex, although it is vital to remember that these are produced from within the dominant patriarchal discourse. Texts by Renaissance women give us indirect access to individual voices, although the relationship between the written word and the author's own voice can often be complex, as Betty Travitsky has pointed out. ("Reconstructing" 193-6)

Revenge tragedy is repulsive yet fascinating. As Muriel Bradbrook commented, it "allowed the projection of deep fears, the exorcism of guilt which the actors and audience shared" (130). For Bradbrook, such anxieties were caused by

### Revenge Tragedy and "Female Agency" in Some Selected Elizabethan Plays

### (\*)Nada Khairy Aboul-Seoud

"Feminism's impulse is often, not surprisingly, to make a celebratory identification with a rush of women onto the historical stage" (Riley 8). The desire to uncover "a rush of women onto the historical stage" is a pressing one despite of the dangers of eliminating cultural differences between women of the sixteenth and seventeenth centuries and women nowadays. "The neglect of women in the past has been so complete that their lives and works are virtually terra incognita, and even 'famous' women- those exceptional figures such as queens who could not be ignored- have been studied superficially" (Travitsky, Attending 16-7).

The England of the Renaissance was an arena of changereligious change, economic change, the growth of print culture and changes in gender relations. England was dominated by an oppressive patriarchal culture, yet pressure points created opportunities for resistance. This article uses texts by sixteenth and seventeenth century women to construct a critical perspective on Renaissance plays written by men. What I do here is to produce new readings of male-authored plays by appropriating extracts from women's text in order to place the analysis of gender politics centre stage.

"Contemporary critical theory of every cast has, in fact, found the revenge genre a rich source of ideas about Renaissance

<sup>(\*)</sup> Lecturer in Higher Institute for Spesific Studies

ملخص

# الموت على فراش وردي: دراسة نقدية نفاسفة الموت عند الروائي إيريك إيمانويل شميث من خلال رواية "أوسكار والسيدة ذات الرداء الوردي"

د. حنان بهي الدين منيب(\*)

يصحينا الرواتي الفرنسي الشهير إيريك إيمانويل شميث في رحلة قصديرة لا تريسد عن التي حشر يوما داخل أغوار نفس الطفل الصغير أوسكار. نستعرض مسن خال الله الأيام القلالة المتبقية في حمر أوسكار والذي لم يتجاوز العشر مسنوات، تطور الرؤية الفاسقية والأدبية نظاهرة الموت من خلال أعسال إيريك إيمانويس شسميث الأدبية بصفة علمة ومن خلال رواية "أوسكار والسيدة ذات الرداء السوردي" بمسقة علمة ومن خلال رواية "أوسكار والسيدة ذات الرداء السوردي" بمسقة علمة ومن خلال رواية "أوسكار والسيدة ذات الرداء السوردي" بمسقة علمة ومن خلال رواية الدرامة في النقاط التالية:

الحلسفة الموت عند الأدباء والفلاسفة بصفة عامة. ٢- المنظور الغلسفي لظاهرة الموت عنده متمثلة في أبطال رواياته يصفة خاصة. ٣- تعدد الأسسباب المختلفة المودية للموت، وتنوع صور الموت وأشكاله. ٤- العناية بتحليل شخصسية البطل والمؤتبة للموت، وتنوع صور الموت وأشكاله. ٤- دراسة تحليل الأماكن في الروايسة وأنهكاسها المباخر في الرواية. ٥- دراسة تحليل الأماكن في الروايسة المواكبة لشخصية البطل. ٧- بيان أوجه التناص بين السسرد السذاتي والنسيج الروائي في مجالات الربط والشك والإيمان المطلق في وجود الله. ٨- الكشيف عن الأسلوب المتميز الكاتب وكيف أنه مزج الفلسفة بالأدب كما مرزج المسرح بالقصة القصيرة.

<sup>(\*)</sup> مدرس الأدب و الترجمة - كلية الألسن - جامعة عين شمس

| FIKE        | ( WA IBDDA'                                         |      |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|
| • Une       | galerie d'idées et de personnes                     | p.39 |
| VIII - Con  | clusion                                             | p.43 |
| IX - Biblio | ographie                                            | p.46 |
|             | A - Corpus                                          | p.46 |
|             | B - Ouvrages critiques sur Eric-Emmanuel            |      |
|             | Schmitt                                             | p.46 |
|             | C - Ouvrages sur l'intertextualité                  | p.46 |
|             | D - Ouvrages sur le récit épistolaire               | p.47 |
|             | E - Ouvrages sur l'autobiographie, l'autofiction et |      |
|             | l'autoportrait                                      | p.47 |
|             | F - Articles, revues et périodiques sur Eric-       |      |
|             | Emmanuel Schmitt                                    | p.48 |
|             | G - Articles, revues et périodiques sur le récit    |      |
|             | épistolaire                                         | p.49 |
|             | H - Articles, revues et périodiques sur             |      |
|             | l'autobiographie                                    | p.49 |
|             | I - Ouvrages d'ordre général                        |      |
|             | J - Articles, revues et périodiques d'ordre général | p.50 |
|             | K - Sites internet                                  | p.50 |
| X - Annex   | es                                                  | p.51 |
|             | Repères.                                            | p.52 |

XI - Table des matières ......p.53

### FIKR WA IBDDA

I - Introduction

# Table des Matières

n.3

| Choix du thème                                                                                                    | p.3  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Choix du tiene     Choix de l'écrivain                                                                            |      |
|                                                                                                                   |      |
| Choix de l'œuvre                                                                                                  |      |
| Choix du roman                                                                                                    | .p.6 |
| II - Le thème de la mort dans la production littéraire                                                            |      |
| française                                                                                                         | p.6  |
| III - Le thème de la mort dans l'œuvre de Schmitt                                                                 | . 7  |
| Deux genres de mort.                                                                                              |      |
|                                                                                                                   |      |
| - 11010 100110, 111011 010111011011011111111                                                                      |      |
| <ul> <li>Mort morale, mort temporelle</li> </ul>                                                                  | p.11 |
| IV - Le thème de la mort dans Oscar et la dame rose.                                                              | p.13 |
| ■ Le monde des morts vu par un enfant                                                                             | p.14 |
| Choix enfantin de surnoms contemporains                                                                           | p.15 |
| Choix des lieux de jeu de la vie et de la mort                                                                    | p.17 |
|                                                                                                                   | p.19 |
| V – La narration entre fiction et réalité                                                                         | p.21 |
| Un récit ancré dans le réel                                                                                       | p.23 |
| Un récit pas loin de l'imaginaire                                                                                 | n.25 |
| Le vrai narrateur                                                                                                 | p.26 |
|                                                                                                                   |      |
| Le parcours spirituel de l'auteur narrateur                                                                       | p.28 |
| VI - Un récit épistolaire de conception originale                                                                 | p.30 |
| ■ Un récit épistolaire à la première personne                                                                     | p.31 |
| Douze lettres, douze leçons de vie et de bonheur                                                                  | p.33 |
| KTYY YT                                                                                                           | - 24 |
| VII - Un style bien travaillé, une toile de fond bien tissée  L'enfant, l'adolescent et le vieux à la croisée des | p.30 |
| chemins.                                                                                                          | p.36 |
|                                                                                                                   |      |

# Repères

| 28 mars |                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1960:   | naissance à Sainte-Foy-Lès-Lyon.                                                                                                |
| 1983:   | agrégation de philosophie.                                                                                                      |
| 1993:   | trois prix Molière pour Le Visiteur.                                                                                            |
| 1994 :  | prix du premier roman pour La Secte des Egoïstes.                                                                               |
| 1996 :  | Variations énigmatiques au théâtre Marigny, avec Alain Delon.                                                                   |
| 1997 :  | Le Libertin en hommage à Diderot, avec Bernard Giraudou.                                                                        |
| 1998 :  | Frédéric ou le boulevard du crime, avec Jean-Paul Belmondo.                                                                     |
| 2000 :  | L'Evangile selon Pilate, grand prix des lectrices de Elle.                                                                      |
| 2001 :  | Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, joué à Avignon, au studio des Champs-Elysées et au théâtre Marigny.                    |
| 2002 :  | Oscar et la dame rose, 14 <sup>e</sup> des ventes mondiales.                                                                    |
| 2002:   | Grand prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre théâtrale.                                                      |
| 2004 :  | César du meilleur acteur à Omar Sharif pour<br>son rôle d'épicier soufi dans <i>Monsieur Ibrahim</i><br>et les fleurs du Coran. |
| 2004:   | L'Enfant de Noé.                                                                                                                |
| 2005:   | Ma vie avec Mozart.                                                                                                             |
| 2005 :  | Oscar et la dame rose joué au théâtre des                                                                                       |

française Danielle Darrieux.

Champs-Elysées par la grande comédienne

### Annexes

# J - Articles, revues et périodiques d'ordre général

 Espaces et voix narratives, Centre de Narratologie Appliquée CNA, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université de Nice-Sophie Antipolis, UFR Espaces et Cultures, 1999.

### K-Sites internet

- http://www.eric-emmanuel-schmitt.com
- http:/www.even.fr
- http:/www.theatreonline.com

SIMO François,
 « Vivre et penser comme...Eric-Emmanuel
 Schmitt » in Figaro magazine, 1/05/2005.

# G - Articles, revues et périodiques sur le récit épistolaire

- Correspondance et formation littéraire,
   Textes réunis par Elseneur, éd. Presses
   Universitaires de Caen, 1998.
- Ecrire, Publier, Lire Les Correspondances, Actes du Colloque international « Les Correspondances», Nantes les 4,5,6,7,octobre 1982, éd. Université de Nantes 1982.
- L'épistolaire, un genre féminin?, Etudes réunies et présentées par Christine Planté, éd. Honoré Champion, 1998,
- La lettre entre réel et fiction, Textes réunis sous la direction de Jürgen Siess, éd. SEDES, 1998.

# H - Articles, revues et périodiques sur l'autobiographie

 L'autobiographie en situation d'interculturalité, Textes réunis en 2 Tomes par Afifa Bererhi, Université d'Alger, Département de français, éd. du Tell, 2004.

### I- Ouvrages d'ordre général

 BENAC Henri, Guides des idées littéraires, éd. Hachette 1988.

- COUTURIER Maurice, La figure de l'autre, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 1982.
- LEJEUNE Philippe Signes de vie, Le pacte autobiographique 2, Paris, éd. du Seuil, 2005.

### F - Articles, revues et périodiques sur Eric-Emmanuel Schmitt:

- BESSON Patrick, « Eric-Emmanuel Schmitt » in Marianne, 17 juillet 2004.
- BUSNEL François,
   « Philosophe Clandestin » in Les livres de l'été, romans français, Lire été, 2004.
- « La musique adoucit les mœurs » in Marie France, 1/11/2005.
- CARPENTIER Mélanie et YADAN Thomas, «L'optimisme volontaire» in Even.fr, octobre 2005.
- DAUMAN-FOSSE Béatrice,
   « Simple comme le Bonheur » in TV Mag magazine, 8 octobre 2005.
- GURTLER Matthias, « Tout ce que vous ne saviez pas sur... Eric-Schmitt » in VSD, 24/06/2004.
- GUYOT Marie,
   « Trois questions à Eric-Emmanuel
   Schmitt » in Les livres de Elle, 2004.
- MIKOS Marek, « Oscar et la dame rose » in Gazeta Wyborcza, 26/02/04.
- REVILLION Bertrand,
   « Une nuit, au désert, la foi m'est venue » in Panorama, no. 408, Belgique, mars 2005.

- GENETTE Gérard, Figures V, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 2002.
- JACQUES Francis, De la textualité, éd. Librairie Américaine de l'Orient Jean Maisonneuve, 2002.
- JOURDE Pierre, Littérature et authenticité, éd. L'Esprit des Péninsules, 2005.
- LIMAT-LETTELIER Nathalie & MIGUET-OLLAGNER Marie,
   L'intertextualité, Besançon, éd. Université de Franche-Comité, 1998.
- RABAU Sophie, L'intertextualité, Paris, éd. CF-Corpus, Flammarion. 2002.

### D - Ouvrages sur le récit épistolaire

- CHAMAYOU Anne,
   L'épistolarité, éd. PUF, 1999.
- DIAZ Brigitte,
   L'épistolaire ou la pensée nomade, éd.
   Ecriture PUF, 2002.
- HAROCHE-BOUZINAC Geneviève,
   L'épistolaire, éd. Hachette Supérieur, 1995.
- LERAT Jean, La lettre dans tous ses états, éd. Glémént & Gyss, 2001.

# E - Ouvrages sur l'autobiographie, l'autofiction et l'autoportrait

 BEAUJOUR Michel, Miroirs d'encre, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 1980.

### Bibliographie

### A - Corpus:

#### ♦ SCHMITT Eric-Emmanuel

- Ma vie avec Mozart, Paris, éd. Albin Michel, 2005.
- L'enfant de Noé, Paris, éd. Albin Michel, 2004.
- Oscar et la dame rose, Paris, éd. Albin Michel, 2002.
- Lorsque j'étais une œuvre d'art, Paris, éd. Albin Michel, 2002.
- Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Paris, éd. Albin Michel, 2001.
- La part de l'autre, Paris, éd. Albin Michel, 2001.
- L'évangile selon Pilate, Paris, éd. Albin Michel. 2001.
- Milarepa, Paris, éd. Albin Michel, 1997.
- La secte des égoïstes, Paris, éd. Albin Michel, 1994.

# B - Ouvrages critiques sur Eric-Emmanuel Schmitt:

 MEYER Michel, Eric-Emmanuel Schmitt ou les identités bouleversées, Paris, éd. Albin Michel, 2004.

### C - Ouvrages sur l'intertextualité:

 COHN Dorrit, La transparence à l'intérieur, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 1981.

### FIKR WA IBDDA

notions universelles teintées d'amour et d'humour à partager avec le monde entier.

Vivre et poursuivre l'évolution du thème de la mort dans l'œuvre de Eric-Emmanuel Schmitt était un plaisir à partager avec toute l'humanité. Cette lourde présence de la mort qui pesait sur le destin du petit héros, ses différentes formes qui variaient selon les données, sa nature et sa fonction dans le roman et dans la vie...le tout constituait un lourd fardeau pour le romancier. Lire de loin les fils d'idées d'un écrivain qui a réussi à marier le matériel au spirituel n'était pas facile pour le lecteur non plus.

Après avoir suivi le fil d'idées littéraires, philosophiques, spirituelles et sentimentales de ce thème de mort compliqué, dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, L'enfant de Noé, Ma vie avec Mozart et tout en particulier dans Oscar et la dame rose, nous pouvons confirmer que la mort chez l'écrivain change de visage, de couleur, d'odeur, de sens, de durée...En deux mots, la mort chez Schmitt change tout le temps et complètement de facettes.

Ce visiteur mystérieux et cette énigme clandestine dans toutes les religions, change de visage selon la glace dans laquelle elle se reflète. Aux yeux des enfants, des adultes, des philosophes, des mystiques, des tyrans, des mamans, etc. la mort n'est jamais la même. Par contre, cette mort unique et universelle - une fois vidée de son essence spirituelle - retourne à sa propre forme classique : mort du corps.

Enfin, le succès de Schmitt tient à sa profonde humanité qui ne se cache pas derrière ses mots émouvants et bien rédigés ni derrière son style simple, fluide et bien travaillé. Il a osé traiter une notion aussi épineuse que la mort surtout dans son Oscar et la dame rose d'une manière littéraire, philosophique et spirituelle tout à fait nouvelle. Il a réussi à transmettre au lecteur de beaux moments de vie en rose, des nuits blanches pleines de tristesses, et enfin des

#### Conclusion

Eric-Emmanuel Schmitt reste jusqu'à nos jours un auteur difficile à positionner dans le paysage littéraire actuel. Dramaturge, romancier, philosophe, conteur...? Pour ses lecteurs il reste une énigme mais pour nous sa propre voie est claire. C'est un écrivain universel qui traite les maux de l'humanité dans ses plus sombres souffrances par de simples outils aussi lumineux que ses lignes gaies pleines de vivacité.

Marier habilement le réel et la métaphysique est le secret de tout le succès réservé à l'écriture de Schmitt le dramaturge, le romancier et aussi le philosophe. Cette sacrée mission d'écrire, de partager, de bouleverser et d'émouvoir, jusqu'à pleurer un héros tel que le petit Oscar, est une empreinte propre à l'écrivain français passionné par la théologie et la métaphysique.

Ecrire un livre, à la fois, pour enfants et adultes espérer dans un monde désespéré, affronter des situations que le destin nous impose, aborder les problèmes les plus profonds et les plus intouchables, dessiner des tableaux sombres pour les repeindre avec ses lecteurs, confronter des destinées avec courage et dignité...tel est l'essence des messages et des lettres transmis par Schmitt et adressés au monde entier.

Quelles précieuses leçons de vie à tirer de ce bel esprit et de ce beau roman! Même si les rideaux se ferment sur des larmes versées sur le petit Oscar qui part vers un voyage mystérieux et éternel; l'espoir de retrouver Dieu pour le réveiller est la partie cachée derrière les coulisses d'une vie où la lueur du Bien existe même en pleine obscurité.

dispersés entre les lignes pour traiter les grandes questions incessantes de l'existence qui hantent tous les êtres humains de toutes les couleurs et de toutes les nationalités :

-Mamie Rose, j'ai l'impression que, dans le Dictionnaire médical (...) il n'y a pas les choses qui nous concernent tous : la Vie, la Mort, la Foi, Dieu, -Il faudrait peut-être prendre un dictionnaire de philosophie, Oscar (...)

Cependant (...) tu risques d'être décu aussi(...) -Vous voulez dire qu'à « Vie », il n'y a pas de solution? -Je veux dire qu'à « Vie », il v a plusieurs solutions, donc pas de solution.

-Moi, c'est ce que je pense, Mamie-Rose, il n'y a pas de solution à la vie sinon vivre 72

Toutes ces réflexions, toutes ces galeries de personnages et d'idées, toutes ces conceptions de vie et de mort sont enveloppées dans des dialogues bien choisis : des phrases fluides, des mots très simples, un récit à rythme calme, un style simple. Enfin, le tout constitue une toile de fond qui tisse une triste innocence en pleine croyance.

Adepte de Diderot jusqu'au bout des ongles<sup>73</sup>. Schmitt opte pour cette formule : conte philosophique. En effet, c'est un mélange de roman, de conte, de scènes à vivre comme si elles sont présentées sur les planches du théâtre de la « ville de vie ». L'humour raffiné d'un dramaturge doué. la profondeur des idées évoquées par un philosophe talentueux, le rythme des événements aussi rapide que la vie du petit...tout hausse Eric-Emmanuel Schmitt au rang des écrivains philosophes et le roman au rang des hymnes de la vie.

<sup>72</sup> Ibid., p. 91.

<sup>73</sup> Voir l'article de François Busnel sur Eric-Emmanuel Schmitt in Lire, été 2004.

Lors de la lecture des dernières lignes qui ont tracé la fin d'une vie courte et innocente qui est celle du petit Oscar, Mamie Rose annonce poétiquement la mort d'Oscar:

Il s'est éteint ce matin (...)
Comme s'il voulait nous éviter la violence
de le voir disparaître<sup>69</sup>.

Lors de la partie qui décrit les sentiments des êtres humains accrochés à Dieu pour le supplier en priant avant d'osciller entre la vie et la mort pour finir par vaciller dans l'une ou dans l'autre, l'auteur atténue le sentiment de panique qui envahit les gens lors de cette mystérieuse passerelle:

> Dieu (...) J'avais l'impression que tu me prenais par la main

et que tu m'emmenais au cœur du mystère contempler le mystère. Merci<sup>76</sup>.

Lors des conversations menées entre Oscar et Mamie Rose qui a donné à une histoire, bien inventée, une couleur aussi vive que la vérité. Elle joue le rôle de sa confidente, sa complice et son amie intime :

-Si tu écrivais à Dieu Oscar?
-(...) Et pourquoi est-ce que j'écrirais (...)
-Tu te sentirais moins seul(...)
-Qu'est-ce que je peux lui écrire?
-Livre-lui tes pensées. Des pensées que tu ne dis pas, ce sont des pensées qui pèsent(...)
-O.K<sup>71</sup>

 Lors des dévoilements des sous-entendus de cette œuvre dramatique, les clins d'œil de l'auteur

<sup>68</sup> *Ibid.*, p. 94.

<sup>69</sup> *Ibid.*, p. 99. 70 *Ibid.*, p. 96.

<sup>71</sup> Ibid., p. 19-20.

Quand j'ai vu que j'allais perdre, j'ai laissé tomber le jeu et j'ai suivi Pop Corn<sup>64</sup>.

Description Lors de sa fuite de ses parents et du médecin, Oscar se cache dans un grand placard tout noir :

De toute façon, ça me gênait pas d'être enfermé dans le noir<sup>55</sup>.

Lors de la lecture des règles et des modes d'emploi des jeux offerts par ses parents et admirés uniquement par eux, Oscar décrit ces longues heures qui ne passent pas :

Mon père, il est intrépide avec les notices : même quand elles sont en turc ou en japonais, il ne se décourage pas.

il s'accroche au schéma. Il est champion du monde du dimanche après-midi gâché <sup>66</sup>.

Lors des dialogues pleins de rires mêlés à de vraie tristesse pour le petit gamin naïf et innocent, Oscar découvre Dieu par le biais de Mamie Rose :

-Raconte tout ça à Dieu et, dans ta lettre, demande-lui donc de te faire une visite. -Il se déplace ?

-A sa façon. Pas souvent. Rarement même. -Pourquoi? Il est malade lui aussi?<sup>67</sup>

Lors de la description de la douleur morale qui remonte jusqu'à la gorge vis-à-vis de ce petit enfant allongé dans son lit dans l'attente de la fin du travail d'un monstre qui rongera son enfance en douze jours, l'auteur nous prépare à la mort de l'enfant qui a plus de cent ans:

> Et maintenant je me retrouve seul, chauve, ramolli, et fatigué dans mon lit<sup>68</sup>.

<sup>64</sup> Ibid., p. 24.

<sup>65</sup> Ibid., p. 27.

<sup>66</sup> Ibid., p. 49.

<sup>67</sup> Ibid., p. 32.

Enfin, Oscar le vieux qui ne peut même pas écrire une lettre à Dieu, comme il avait l'habitude de le faire tous les jours, parce qu'il se sent épuisé. Il trouve le stylo un peu lourd. Dans son lit et à travers sa fenêtre il contemple la nature dans ses plus beaux états. Celle-ci commence à mettre ses belles robes colorées pour recevoir son cher visiteur l'aube : les airs de blanc, de gris, de bleu, etc.

Sans se servir du vocabulaire ordinaire pour marquer la grande faigue ou la situation médicale grave de son héros; Schmitt continue à recourir à des figures de style et à des tournures qui font passer le message sans le mentionner directement.

C'est ainsi que la poéticité du texte a régné sur tout le roman

### Une galerie d'idées et de personnes

Il y a des moments où un écrivain est au mieux de sa forme, de son art. Un livre qui restera pour les âges à venir<sup>63</sup>.

Constatons le choix des mots, des phrases, des répliques dans de courts dialogues, voire même des moments de silence plus significatifs que la plus rhétorique des paroles.

Examinons de près les situations suivantes qui pourraient illustrer cet art d'écrire et de faire sentir au lecteur tout ce qui se passe au fond des personnages du roman:

Lors d'une partie de jeu aux cartes ou aux échecs, avec ses camarades d'enfance, Oscar pense à tout arrêter d'une manière brute et enfantine parce qu'il allait perdre toute la partie :

<sup>63</sup> Françoise Kenakis dans son emission Télé matin, sur Fr. 2 intitulée Chronique Littéraire Pour plus de details, visiter le site de l'auteur signalé dans la bibliographie.

Inventer des situations aussi simples que la vie des enfants, rédiger des dialogues philosophiques aussi compliqués que la réalité, décrire une douleur enveloppée d'espoir et de foi, créer des personnages qui prêtent au sourire, forger des mots et inventer des jeux d'enfants...c'est un style qui caractérise l'univers romanesque de l'écrivain.

Passons maintenant à Oscar l'adolescent. Le langage prêté au personnage principal ne change pas, mais c'est plutôt le vocabulaire qui change. Oscar ne mentionne plus Aladin, Blanche-Neige et les nains, etc. Il vit d'autres situations qui le font rêver d'un amour sensuel : les baisers volés, la puberté, la belle peau de Peggy, la beauté des fillettes, la séduction de la Chinoise, la confiance masculine, les sensations en relation avec la vue et l'ouïe, etc. Tous ces éléments trouvent leur place dans la vie et le vocabulaire du futur jeune homme.

Mais c'est aussi la période de l'apprentissage sentimental avec tout son vocabulaire et ses figures de style. Citons à titre d'exemple les scènes d'amour platonique déroulées entre Oscar et Peggy: il y a plein de lumières et de silence autour d'elle, le romantisme de la jeune fillette qui communique avec Oscar par de beaux regards: elle m'a regardé, elle a battu des cils...

Notons aussi les métaphores qui expriment les moments d'amour intense qui font de sorte que le temps ressemble à un film qui passait au ralenti, les aveux d'amour et les qualités de cœur, exprimés par l'emploi de l'anaphore dans plus silencieux, plus aérien, de la comparaison comme dans l'eau, comme un prince, etc.

Ensuite Oscar l'homme marié apparaît sur scène. Le vocabulaire conjugal surgit: ma femme, mes beaux-parents, la vie de couple, etc. Une fois père de famille, puisqu'il a décidé d'adopter Mamie Rose, Oscar emprunte tout ce qui a rapport avec les termes d'un père doux et tendre qui assume ses responsabilités parentales.

transmettre toute cette philosophie de vie bien compliquée dans un style simple, plein d'humour et qui touche directement le fond du cœur des lecteurs, n'était pas une tâche facile. Même le choix de ce genre de récit épistolaire adressé à Dieu sans attendre aucune correspondance au sens propre du terme, sauf la réponse définitive qui mettra fin à la vie d'un gentil garçonnet, était le fruit d'une imagination fertile d'un auteur talentueux.

Dans sa première lettre adressée à Dieu, et avec laquelle tout un roman sur la vie et la mort commence, Oscar le petit enfant fait de graves confessions:

J'ai foutu le feu au chat, au chien, à la maison (je crois même que j'ai grillé les poissons rouges)<sup>61</sup>.

Et Mamie Rose, guide spirituelle et figure maternelle, n'hésite pas à son tour à en faire d'autres dans un dialogue qui nous retient jusqu'au dernier point:

> -C'est quoi votre âge Mamie Rose ? -(...) Il y a un âge limite pour être dame rose. Et je l'ai largement dépassé. -Vous êtes périmée ? -Oui.

-Comme un yaourt ?
(...)Elle a été vachement courageuse de m'avouer son
secret<sup>62</sup>.

Derrière ces confessions enfantines, un talent littéraire et linguistique se dévoile. Comme un enfant, Oscar, essaie de comprendre le monde des adultes qui l'entourent, leur langage et leur réaction surtout vis-à-vis de sa maladie. Sa provocation enfantine, ses moments de révolte contre les adultes, ses jeux de petit garçon, etc. caractérisent sa vie et son langage quotidien.

62 Ibid., p. 13.

Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, op. cit., p. 9.

plutôt un transporteur de contenu public - ouvert à tous qu'un contenu privé, à l'usage d'un seul destinataire<sup>58</sup>.

#### Un style bien travaillé : une toile de fond bien tissée

On croirait que Diderot a trouvé en Schmitt un fils naturel<sup>59</sup>.

On est frappé par la contradiction flagrante qui existe entre la récurrence des thèmes universels abordés par l'auteur tels que la mort dans Oscar et la dame rose, la tolérance dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, la différence de religions dans l'Enfant de Noé, et la réussite des romans de Schmitt.

Eric-Emmanuel Schmitt est arrivé, en quelques lignes, à tout dire sur une problématique chronique d'une dualité éternelle qui est celle de la vie et la mort.

Ses termes, bien forgés et gravés en profondeur dans l'âme humaine, constituent le premier témoin de l'universalisme de son monde romanesque. C'est un style précis, simple et abordable à tout niveau. Ce style propre à Schmitt est, à nos yeux, un succès que nous allons justifier.

#### L'enfant, l'adolescent et le vieux à la croisée des chemins

Un chef-d'œuvre d'humanité, écrit avec le regard, et même le langage de l'enfance<sup>60</sup>.

Se mettre à la place d'un enfant pour adopter son langage simple, son ton innocent et ses idées gamines est un travail qui mérite d'être mis en relief. Avoir eu l'idée de

60 Ibid., p.70.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Cf. l'étude effectuée par Alain Pages in Ecrire, publier, Lire, Les Correspondances, éd. Université de Nantes, 1982, p. 344.
<sup>50</sup> Michel Meyer, op. cit., p. 9.

magique et plus mystérieux que sa chambre froide à l'hôpital comme était le cas du petit Oscar.

Le quatrième destinataire c'est le chirurgien qui a opéré le petit enfant : docteur Düsseldorf. Représenté sous ce nom et caché derrière ses gros sourcils et son air sérieux, préoccupé et toujours hautain, le médecin imaginaire représente tous les chirurgiens réels qui traitent des cas désespérés. Schmitt leur adresse le contenu de ses lettres et de son cœur pour les encourager à continuer leur mission sur terre même si elle est vouée parfois à des échecs irrémédiables.

L'écrivain humain leur demande d'avoir le courage d'annoncer la mort, avec un air moins sérieux et moins fautif, aux parents et surtout aux enfants. Il faut avoir le sourire et l'amabilité tout au long du difficile parcours de traitement ce qui pourrait soulager l'enfant, les parents et les médecins euxmêmes.

Enfin, Schmitt adresse un message sage et plein de foi : ce n'est pas la faute de la médecine, qu'un destin soit tracé hors des mains des plus compétents chirurgiens.

Le cinquième et dernier destinataire, qui complète les cycles de vie et d'écrits du grand philosophe Schmitt, est l'être humain dans les quatre coins du monde. C'est lui qui pourrait être le destinataire principal le plus visé par ces lettres. C'est lui le récepteur de ce cri universel lancé par l'écrivain parisien qui fait voyager ses romans portant son slogan: l'amour est plus fort que la mort.

Donc, ces lettres qui véhiculaient la vie intime et privée du grand écrivain, sont aussi devenues - à cause de l'absence de l'élément d'échange entre Oscar et Dieu - table de chevet une pancarte pour dire à tous ceux qui se trouvent dans la passerelle entre la vie et la mort : Seul Dieu a le droit de me réveiller

Le deuxième destinataire et qui pourrait être, apparemment, loin du cercle de ce jeu proposé par l'auteur mais qui est, en effet, le plus proche : c'est la mère ou le père de l'enfant malade. Ces lettres sont adressées aux parents qui sont tristes mais n'arrivent pas à réagir correctement vis-à-vis de la maladie de leur enfant. Ils sont tristes, préoccupés, déchirés par une douleur irrémédiable.

Par conséquent, ces pauvres parents réagissent maladroitement: ils voient le médecin derrière le dos de leur enfant. Ils ne parlent pas avec leur petit de sa propre maladie, ils n'arrivent pas à le faire sortir de son quotidien. Ils ne savent pas comment expliquer au petit, qui va bientôt mourir, qu'il y a des souffrances que l'on subit et des souffrances que l'on choisit et qu'il ne faut pas avoir peur de la mort parce que c'est l'inconnu qui est à l'autre rive de la mer c.-à-d. de l'autre côté de la vie. En un mot ils n'arrivent pas à être naturels vis-à-vis de cette douleur difficile à surmonter.

Q Le troisième destinataire est une tranche complète de l'univers médical: les infirmières, les médecins traitant et les dames bénévoles qui s'occupent de réconforter et accompagner ces petits cœurs malades. Une présence tendre, naturelle et souriante, pourrait bien amoindrir leur solitude, soulager leur souffrance et réduire leur crainte.

Etre à leur écoute, leur prêter une oreille attentive, pourrait les aider à confier le fond de leur âme pour recevoir en revanche le bon soin et le bon conseil. Remplir leur solitude affreuse et amère même par des histoires inventées comme celles de Mamie rose, va transporter l'enfant vers un autre univers plus

### Douze lettres, douze leçons de vie et de bonheur

La lettre est donc reflet de l'âme<sup>57</sup>.

Mais qui pourrait-être le vrai destinataire de ces belles lignes ? Schmitt pensait-il à qui ou à quoi en choisissant ce procédé d'écriture? Cette plume douce et émouvante voulait passer cette leçon de vie à qui exactement ?

Nous nous proposons quelques pistes pour des réponses éventuelles à ces questions.

A notre avis, le lecteur en général qui est le récepteur virtuel de ces lettres pourrait être représenté par plusieurs destinataires :

Le premier destinataire de ces lettres humaines est l'enfant malade lui-même. L'objectif de cette leçon de vie est d'encourager ces enfants malades à surmonter leur peur, vaincre leur maladie et accepter le changement physique de leur corps.

Il faut expliquer à ces petits cœurs le nouveau comportement des parents et des proches qui trouvent une grande difficulté à mener avec eux la même relation aussi naturelle et spontanée qu'avant. Il faut les faire rêver et les faire sortir de ce cercle vicieux des hôpitaux, prisons virtuelles où sont enfermés ces pauvres enfants.

Enfin, leur faire comprendre la leçon: croire, comme Oscar, en Dieu afin de surmonter ce désarroi et d'affronter ce grand mystère de la condition humaine avec simplicité et satisfaction.

Dans le cas d'Oscar, une fois croyant, il n'a plus peur. Il accepte sa maladie et son destin avec sagesse et courage. Il accepte l'inévitable tristesse, admet la réalité. Sans faire couler des larmes, il dit oui au destin que Dieu lui avait choisi. Il laisse sur sa

-33-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Geneviève Haroche-Bouzinac, éd. Hachette Supérieur, 1995, p. 97.

Cette correspondance, plutôt romanesque et imaginaire, met le doigt sur beaucoup de réalités que nous allons dévoiler dans les pages suivantes.

En effet, dans ce récit épistolaire rédigé dans des moules sous forme de lettres adressées à Dieu et signées par le petit Oscar - sauf la dernière lettre qui était signée par Mamie Rose - nous découvrons une correspondance littéraire très classique où nous trouvons :

- u Une formule de début classique : Cher Dieu.
- Une signature d'expéditeur : Oscar.
- Un post-scriptum : P-S.

Par contre ce qu'il faut noter c'est :

- L'absence de l'adresse du destinataire.
- D L'absence de date.
- L'absence de lieu.
- L'absence de réponses ou plutôt d'échanges de lettres.

Cette correspondance a commencé, selon les indications passées entre les lignes par l'auteur, le 18 décembre pour prendre fin le 31 du même mois. Elle demeure riche et vive malgré sa courte durée. Elle est inspirée par des personnages, des faits, et des sentiments vrais 16. Il ne faut pas oublier qu'elle tourne autour de deux personnages principaux: Oscar et Mamie Rose. Celle-ci existe toujours dans toutes les lettres, d'une manière ou d'une autre, même après la mort d'Oscar puisque c'est elle qui a signé la dernière lettre à Dieu pour mettre un petit mot sur de la mort du petit. Le reste des personnages est là juste pour compléter le tissu dramatique qui rend le récit à la première personne - puisque c'est Oscar qui joue le rôle du narrateur - aussi vif que le petit enfant gai et souriant.

-32-

Voir supra partie consacrée à l'autobiographie et l'autofiction.

floues : archives, documents, témoignages<sup>55</sup> sans parvenir à trouver sa place de nouveau-né dans la grande famille littéraire?

Bref, le fait de se joindre, se retrouver, se rencontrer se chercher et s'aimer à travers des lignes précieuses, souvent introuvables, ne pourra jamais éliminer cet espace épistolaire du genre littéraire contemporain.

Mais les lettres du petit Oscar, adressées à Dieu, fontelles parties de cet espace épistolaire d'échanges de correspondances ?

### Un récit épistolaire à la première personne

Tu ne peux me juger que par mes lettres, que par ces lettres si chères où je rêve ou je vis. Emile Zola

Ce récit épistolaire de conception originale commence le 18 décembre pour prendre fin le 31 décembre. Au fil des pages de ce roman épistolaire, Oscar a 10, 20, 30, 40, 50,...110 ans. Douze lettres en douze jours pleins de tendresses, de vivacités et de chaleurs malgré le froid de l'hiver parisien. Douze jours qui se terminent par le cadeau de Noël qui vient du ciel pour emmener le petit Oscar en paix et en sérénité. Mais le vrai beau cadeau de Noël que Schmitt a offert à ses lecteurs est la fin de ce beau roman à la fois heureuse et douloureuse. En effet, le rideau se ferme sur un vieillard de 110 ans qui, allongé dans son lit, quitte l'hôpital et toute la vie. C'est l'espérance dédiée à tous les gens qui croisent des maladies mortelles au cours de leur vie courte soit-elle ou longue.

-31-

<sup>55</sup> Brigitte Diaz. L'épissolaire ou la pensée nomade, éd. Ecriture PUF, 2002, p. 5.

## Un récit épistolaire de conception originale

Dans les cas les plus usuels, la lettre est un moyen de communication essentiellement privé entre un expéditeur et un destinataire<sup>31</sup>

Cette dernière citation relevée de l'ouvrage littéraire du critique, Jean Lerat met le point sur la forme la plus simple du monde épistolaire.

Par contre dans une autre etude consacree à l'histoire des lettres depuis les théories de Lanson jusqu'à nos jours, Jean-Michel Adam expose le parcours historique de l'art épistolaire tout en soulignant la transition entre le classicisme et la modernité. Il commence par cet art que pratiquait l'ancienne Egypte par le biais de ses Scribes, pour passer ensuite aux épîtres de Saint Paul sous l'empire romain et arriver enfin aux fameuses lettres de Madame de Sévigné qui remplissaient la fonction d'information<sup>52</sup>.

Au XIXe siècle, quelques critiques littéraires ont refusé d'adopter le terme *genre* épistolaire. Ils parlent de style épistolaire, littérature épistolaire, récit ou discours épistolaire mais jamais genre au sens littéraire du mot<sup>53</sup>.

Ce genre littéraire porteur de tout échange social, moral, intellectuel, sentimental, personnel et collectifé<sup>4</sup>, comme le cas des lettres du petit Oscar par exemple, pourrait-il être réduit à une simple lettre de correspondance journalière? L'art d'écrire à l'Autre, de nouer des relations avec toute la planète, de tisser des rapports avec des proches et des lointains...pourrait-il flotter entre les catégories

<sup>52</sup> Cf. Jean-Michel Adam, La lettre entre réel et fiction, éd. SEDES, 1998, p. 37 et

54 Cf. Anne Chamayou, l'esprit de la lettre, éd. PUF, 1999, pp. 172-181.

<sup>&</sup>lt;sup>-51</sup> Jean Lerat, La lettre dans tous ses états, éd. Clément & Gyss, 2001, p. 7

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Pour plus de details voir Roger Duchêne, "La letter genre masculin et pratique féminine" in L'épistolaire, un genre féminin? éd. Honoré Champion, 1998, p. 13 et suivantes.

S'interroger sur les religions et en même temps interroger les grandes religions, que Schmitt respecte infiniment, est devenue dès lors une tâche unique pour le grand philosophe. Dans sa quête vers une foi absolue, le thème de la mort, comme nous l'avons prouvé, a coulé dans plusieurs moules. C'est la raison pour laquelle nous pouvons trouver la mort dans l'œuvre de Schmitt - à partir de sa deuxième production littéraire classée sous le signe du « Cycle de l'Invisible » 49 - sous plusieurs facettes qui évoluent selon les étapes de son parcours vers Dieu.

Constatons ces paroles pleines de sincérité et de foi et avec lesquelles Schmitt termine son dernier roman Ma vie avec Mozart et sa dernière station mystique:

Lorsque je ne croyais pas en Dieu, je le goûtais en tant que musique pure. Maintenant que je crois, il figure ma foi, un chant qui s'élève vers le ciel, au-dessus de cette terre provoquant tant de larmes<sup>50</sup>.

En effet, ce parcours spirituel ressemble beaucoup au cheminement du petit Oscar vers Dieu. Guidé et accompagné par son professeur spirituel Mamie Rose, Oscar commence petit à petit à découvrir l'existence de Dieu. Le début de sa croyance se manifeste dans sa deuxième lettre à Dieu: Tu es très fort. Les étapes vers Dieu changent à chaque pas: elles commencent par le doute (il ne croit pas qu'il existe), la croyance (il commence à lui adresser la parole), l'amitié (il veut lui offrir un cadeau à Noël), l'amour (il l'embrasse dans ses lettres en lui disant bisous) pour aboutir enfin à la foi complète en Dieu(il attend avec beaucoup de patience sa visite). C'est juste à cette étape mystique que le petit Oscar savoure tous les délices du bonheur spirituel. Il est en paix avec lui-même et en amour avec tous les autres. N'est-il pas le cas actuel de l'auteur?

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Voir sunra n. 2

<sup>50</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Ma vie avec Mozart, op. cit., p. 103-104.

vie, qui est la mort, est dû à une baguette magique lors d'une nuit mystique.

#### Le parcours spirituel de l'auteur narrateur

Dans Oscar et la dame rose, Oscar lui (Dieu) écrit en p - s. « Au fait, c'est quoi ton adresse ?»

J'ai la chance d'avoir trouvé son adresse. C'était en 1989, dans le désert. Je suis arrivé athée, je me suis perdu et j'en suis reparti croyant<sup>47</sup>

A l'âge de vint neuf ans, Eric-Emmanuel Schmitt croise la clé secrète de son bonheur lors d'une randonnée dans le Sahara du Hoggar. Il perd les traces de son guide touareg ainsi que celles de son groupe d'une dizaine de personnes. Il reste pour quarante-huit heures perdu entre les montagnes et le désert. Une nuit complète passée en plein désert, dans l'attente d'une mort qui s'approche de lui à pas sûrs, change complètement sa vie et son âme. Réfugié du froid derrière un rocher, Schmitt commence à se désespérer.

En pleine nuit, Schmitt - qui avait peur de la nuit à cause de la mort gravée dans sa mémoire d'enfant d'un père décédé en pleine nuit - commence à observer les étoiles dans le ciel du Sahara. Une tranquillité commence à envahir l'âme de ce philosophe agnostique. Le voile s'est un peu levé sur la signification de la vie et de la mort. Le lendemain il continue sa marche jusqu'à la tombée de la deuxième nuit. Le guide arrive à le localiser et Schmitt rejoint le groupe et la vie. Sa nouvelle identité s'est dessinée et le philosophe athée quitte le Sahara revêtu par une croyance irrémédiable<sup>48</sup>.

-28-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> François Simo, "Vivre et penser comme Eric-Emmanuel Scmitt" in Figaro magazine, 15/05, p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> C/ Bertrand Révillon, "Une nuit au desert, la foi m'est venue" in *Panorama*, no. 408, mars, 2005, pp. 13-19.

Religieux: je ne le suis guère. Par cette confirmation, Eric-Emmanuel Schmitt commence ses premiers pas dans son univers romanesque et dans toute sa vie. Par contre, la fin de son roman tout récent Ma vie avec Mozart, trace une foi absolue dans un Dieu puissant et miséricordieux. Maintenant que je crois, il (Dieu) figure ma foi 45.

Le petit Oscar – narrateur, personnage principal et porte-parole du grand écrivain - peint ses pages et ses réflexions par une couleur d'athéisme flagrant. Tout le long de ses conversations avec Mamie Rose, confidente du petit héros et du grand philosophe, Oscar n'hésite pas à démasquer ses soupçons. Il va plus loin encore, il essaye de semer ses propres doutes en une existence divine en faisant travailler la tête de Mamie Rose qui l'emmène pour la première fois de sa vie à la chapelle. Enfin, Oscar crache cet athéisme en une seule phrase autour de laquelle Schmitt a bâti tout son édifice d'existentialisme athée : je ne t'ai jamais adressé la parole parce que je crois même pas que tu existes 16.

Mais comment un non croyant commence la première ligne de son roman Oscar et la dame rose par deux mots qui ont accompagné Oscar et Schmitt dans une vie pleine de transformations voire de bouleversements : Cher Dieu? Une phrase clé qui contient toute la croyance et la foi du monde en un Dieu qui - grâce aux paroles sages de Mamie Rose - change tout le regard du petit Oscar sur la mort pour enfin l'admettre et même l'attendre avec paix et sérénité.

Cette déviation de chemin et de volonté, d'un suicide à une vie croyante et saine, d'un mécontentement du sort réservé aux pauvres malades condamnés à la mort à une satisfaction intérieure du plus grand malheur, du pur athéisme à une foi sincère et sereine... Ce changement radical chez Schmitt concernant la seule évidence dans la

46 Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, p. 10.

<sup>45</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Ma vie avec Mozart, op. cit., p. 103.

en est la première preuve. Il s'agit d'un sport violent où toutes les prises sont permises y compris les plus brutales.

Mamie Rose essaye de distraire le petit enfant par ces contes inventés pour éloigner la maladie de sa pensée. Elle lui transmet des leçons de vie par le biais de ses histoires de matchs perdus et gagnés contre des personnes qui n'appartiennent qu'à sa propre imagination. Elle lui apprend que souvent il y a des portes fermées et qu'en revanche, il y a toujours des solutions pour arriver à trouver la bonne clé. Ouvrir la porte et franchir le seuil avec courage et confiance, affronter les moments les plus difficiles de la vie, espérer dans un monde désespérant...ces leçons d'éducation morale, ces messages d'espoir et de courage étaient le rôle principal de ce récit imagé.

La distribution des rôles joués par les personnages en gentils et méchants, la belle histoire d'amour entre Oscar et Peggy qui se termine par un mariage heureux, la belle soirée de la veille de Noël avec Mamie Rose, la réconciliation du petit avec ses parents, la bataille gagnée contre Pop Corn qui imposait sa présence lourde sur Peggy la bien-aimée de l'héros, le vocabulaire de l'univers des merveilles tel que Blanche-Neige, le prince, les petits nains, les fantômes, etc. tous ces éléments donnent cet aspect de conte de fée au roman.

Ces mêmes contes, philosophiques aussi, nous font penser au *Petit Prince* de Saint-Exupéry et à *Alice aux pays* des merveilles. Ils donnent un terrain fertile de réflexion sur les valeurs humaines universelles telles que la justice, le respect, l'amour, le Bien,...

#### Le vrai narrateur

Toutes les religions aident à vivre et parfois à mourir tranquillement mais elles ne peuvent à aucun moment arrêter le destin tracé par la Volonté Divine Qu'on soit musulman, chrétien ou juif. Eric-Emmanuel Schmitt l'écrivain sème consciemment et inconsciemment beaucoup d'éléments de subjectivité et de sociabilité.

A vrai dire, c'est Eric-Emmanuel Schmitt lui-même qui apparaît, inlassablement, sur scène tout en se cachant derrière les coulisses. Une fois les rideaux tirés, nous regardons et nous écoutons un conteur de rêve et de réalité qui dévoile son enfance et sa soutfrance, ses doutes et sa croyance, ses idées au sein de la vérité. Schmitt l'avoue franchement dans une citation qui donne le signe le plus évident d'une intertextualité nette et claire<sup>42</sup>:

Le thème de ce livre est le fruit d'une longue histoire, qui s'inspire à la fois de ma vie privée et de mes rencontres<sup>13</sup>

Mais ce récit qui réinvente le passé de l'auteur, n'inventerait-il pas sa foi future en Dieu? Pour répondre à une question pareille, nous devons traverser ensemble le passé de l'auteur pour essayer de déchiffrer les codes de son futur avenir et pour confirmer en même temps que l'autoportraitiste ne se décrit nullement comme le peintre qui représente le visage et le corps qu'il perçoit dans son miroir: il est forcé à un détour<sup>44</sup>.

# Un récit pas loin de l'imaginaire

Les éléments précédents qui ancrent profondément le récit dans le réel, comme nous venons de le prouver, cèdent la place de temps en temps à d'autres éléments pour donner d'autres couleurs au récit telles que la couleur des contes ou même celle des fables.

En effet, le monde des merveilles de Mamie Rose, l'ancienne catcheuse au sport de lutte libre appelé le catch,

44 Michel Beaujour, Miroirs d'encre, éd. du Seuil, coll. "Poétique", 1980, p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Voir à ce sujet l'ouvrage de Nathalie Limat-Letellier & Marie Miguet-Ollagnier intitulé L'intertextualité, éd. Université de Franche-Comité, 1998, pp. 131-135.
<sup>43</sup> Eric-Emmanuel Schmitt dans un long entretien avec Marie GUYOT in Elle, 24 mars 03, pp. 207-208.

réalité<sup>39</sup>, de la déception des patients vis-à-vis des médecins<sup>40</sup>, de l'hôpital qu'il aime parce que c'est un lieu plein d'amour, de la lâcheté des gens qui s'éloignent des enfants malades...

Dans ces belles pages, nous arrivons à reconnaître facilement le petit Eric-Emmanuel accompagnant, tous les jeudis, son père le kinésithérapeute dans des instituts pour enfants gravement malades. On voit l'ombre du petit garçon toujours souriant, naîf, intelligent et capable d'émerveiller tout son entourage. Nous démasquons directement l'auteur qui a subi le même sort que le petit Oscar mais qui a, heureusement, guéri après un long traitement douloureux. Nous ressentons sa souffrance physique et morale, sa relation compliquée avec son entourage à cause de sa maladie, sa peur de l'inconnu mystérieux, etc.

Nous dévoilons aussi le vrai visage de Mamie Rose : Claudie, la maman de Stéphane, le copain le plus proche de Schmitt décédé après de longs mois de souffrance à l'hôpital. Cette dame très âgée, qui accompagnait les enfants malades à l'hôpital, avec une blouse rose et des rides de soleil au visage, est restée gravée dans la mémoire de l'enfant Schmitt jusqu'à la rédaction de son roman. Son dévouement à ce métier, d'accompagnant d'enfants malades qui l'obligeait à porter une blouse rose à l'intérieur de l'hôpital, est dû à la perte de son fils aîné. Ce fils, qui était médecin vétérinaire au Congo dans le roman, est Stéphane, l'ami le plus proche de l'écrivain dans la réalité d'après les déclarations de l'auteur lui-même dans les journaux et les émissions enregistrées<sup>41</sup>.

Enfin, nous démasquons Schm.tt lui-même surtout dans ses espaces privés en plein dialogue. C'est là où

<sup>39</sup> Cf ibid., p. 10 et suivantes.

<sup>40</sup> Cf ibld., p. 55.

<sup>41</sup> Emissions enregistrées et diffusées sur le site de l'écrivain.

pour les imputer au petit Oscar le vrai porte-parole de l'écrivain. Il lui prête des pensées qu'il n'ose pas déclarer.

#### Un récit ancré dans le réel

C'est sans doute le plus autobiographique de mes textes.

J'ai lu toute cette histoire dans les yeux que j'aimais.

Et j'ai moi-même été Oscar, l'enfant à qui l'on ne parle plus parce que son état de santé fait peur, l'enfant qui souffre du silence de ses proches, du silence du ciel des questions laissées sans réponses, mais qui demeure habité par la joie infinie de vivre<sup>37</sup>.

Schmitt nous propose une de ses expériences les plus authentiques et les plus autobiographiques. D'ailleurs, il ne le cache pas. Ce récit, qui s'approche beaucoup de la vie et de la biographie de l'écrivain, aurait pu être un récit autobiographique si le narrateur et le protagoniste avaient signé le fameux *Pacte autobiographique* de Philippe Lejeune avec le lecteur. C'est à dire si le narrateur, le protagoniste et l'auteur avaient eu la même identité, le même nom et le même parcours de vie.

Mais nous ne pouvons pas négliger, quand même, les ressemblances qui existent entre les personnages croisés et les événements déroulés dans une réalité vécue par l'écrivain lui-même et dans les pages rédigées par sa propre plume.

Oscar parle de ses parents qui ne croient pas en Dieu<sup>38</sup>, du père Noël et de Dieu qui n'existent pas dans la

38 Cf Oscar et la dame rose, op. cit., pp. 23-33.

-23.

<sup>37</sup> http://www.theatreonline.com 04/08/04.

l'intertextualité surgit clandestinement dans Oscar et la dame rose.

Ce roman appartient au genre de l'autobiographie fictionnelle ou plus correctement au genre littéraire autofictionnel. Ce néologisme forgé par le critique littéraire Serge Doubrovsky et adopté par le théoricien de l'écriture du « moi » Philippe Lejeune<sup>34</sup>, a envahi une grande partie du terrain littéraire actuel.

En effet, Schmitt, qui est le vrai narrateur, trouve inconsciemment dans le texte qu'il raconte une certaine ressemblance entre ce récit fictif et son enfance réelle. Déjà le titre - que nous allons analyser plus tard - nous le rappelle.

Le romancier n'a pas réussi à appliquer les stratégies de fuite utilisées par les auteurs pour déconnecter les discours narratifs de leurs romans par rapport à leur discours personnei<sup>35</sup>. Les « je » de Oscar tout le long du récit, nous renvoyaient tout le temps à l'auteur.

Dans ce journal adressé à Dieu sous forme de lettres quotidiennes, l'auteur exprime ses troubles et ses doutes tout en exposant ses propres présuppositions sur beaucoup de questions philosophiques<sup>36</sup>. Les valeurs humaines qui, selon Schmitt, prétendent expliquer le monde, constituent selon lui en tant que professeur de philosophie un outil à la fois de désarroi et d'espérance humaine.

Le goût fin du sens de la vie ainsi que les personnages forts en couleurs ne sont qu'un reflet de la vie personnelle et privée de l'auteur. Schmitt reprend ses souvenirs d'enfance, sa formation universitaire et ses concepts philosophiques

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Pour plus de détails vous pouvez consulter les ouvrages de Philippe Lejeune: Signes de vie. Le pacte autobiographique 2, Paris, éd. du Seuil, 2005, Le Pacte autobiographique, Paris, éd. du seuil, coll. «Poétique», 1975 et Histoire de l'autobiographie en France, Paris, éd. Armand Colin, 1998.

l'autobiographie en France, Paris, éd. Armand Colin, 1998.

Maurice Couturier, La figure de l'autre, éd. du Seuil, coll. "Poétique", 1982, p.

<sup>36</sup> Cf. Francis Jacques, De la textualité, éd. Jean Maisonneuve, 2002, p. 117 et suivantes.

pâle d'une nuit qui se convertit. C'est la joie de l'existence qui s'oppose à la tristesse de la disparition. C'est la vie et la mort en pleine contradiction.

Enfin, il ne faut pas oublier le rose, la couleur la plus significative de tout le roman et d'où l'auteur a tiré le titre éblouissant de son chef-d'œuvre. En effet, les dames bénévoles auprès des associations d'animations loisirs aux hôpitaux d'enfants malades portaient toutes des blouses roses. Elles étaient chargées de distraire et de réconforter les enfants hospitalisés dans la salle d'attente ou dans des salles de récréation. Elles leur proposaient de faire du coloriage, du dessin, de la peinture ou tout simplement de discuter de tout sauf de leur maladie. Tel était le rôle de ces dames tendres et douces. Mais est-ce que c'était vraiment le cas de Mamie Rose?

Le vrai narrateur n'hésite pas à nous donner la réponse dans les pages suivantes. Celles-ci aborderont un récit qui oscille entre l'autobiographie qui s'appuie sur des faits, des lieux et des personnages réels et une autofiction qui s'appuie sur un narrateur différent de l'auteur

# La narration entre fiction et réalité

Au cours d'une vie, chaque individu part à l'enquête de son identité, parfois au milieu des autres; cependant lorsqu'il s'y trouve c'est en lui même, pas à l'extérieur de lui<sup>32</sup>.

Nous sommes tout à fait convaincus que *chaque texte* porte en lui la trace <sup>33</sup> de son auteur. Et sans faire le tour des théories portant sur la marque intertextuelle la plus évidente à relever de chaque texte, nous pouvons confirmer que

<sup>32</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Ma vie avec Mozart, op. cit., p. 95.

<sup>33</sup> Sophie Rabau, L'intertextualité, éd. CF-Corpus Flammarion, 2002, p. 27.

des résultats de son intervention chirurgicale : aucun espoir, aucune chance ! Il se cache dans un placard de balais pour ne voir personne, même pas ses parents. Il avait une folle envie d'embêter tout le monde. Enfermé dans le noir car ce genre de placards s'ouvre de l'extérieur, pas de l'intérieur, comme si on avait peur que, la nuit, les balais, les seaux et les serpillières, ils se barrent!<sup>30</sup>, Oscar est retrouvé par la femme de service. Une grande dame forte et noire qui n'a pas arrêté de crier de peur quand elle a ouvert son placard de service et y a trouvé un petit enfant installé dedans!

Ce lieu noir, isolé, enfermé, froid et étroit reflète l'état d'âme du petit enfant après avoir entendu cette nouvelle qui met fin à son dernier espoir ainsi qu'à sa courte vie. Il a enfermé sa propre peur à l'intérieur de lui et s'est enfermé à l'intérieur de ce placard. Cette double intériorisation est la clé de tout ce qui se déroulait au fond du petit jusqu'à l'arrivée de Mamie Rose. Même cette couleur sombre qui règne sur une scène pleine de tristesses reflète ce qui se passait au fond de l'âme du petit Oscar et au fond de la pensée du grand écrivain : on ne peut, jamais, échapper à sa propre mort!

Par contre, d'autres couleurs plus gaies surgissent sur des pages sombres et tristes mais elles enveloppent toujours cette mort à la fois flagrante et clandestine. A quatre-vingt-dix ans, âge virtuel du petit Oscar qui a en vérité dix ans, le petit gamin tourne la tête vers la fenêtre de sa chambre à l'hôpital pour regarder la neige<sup>21</sup>. C'est un moment magique où la naissance de l'aube, symbole de vie, entrecroise la naissance de la nuit symbole de mort.

La couleur blanche de la neige, l'odeur parfumée de l'air frais de l'aube et la mélodie du gazouillement des oiseaux qui se réveillent complètent une toile de fond du grand tableau de la nature vierge. L'arc-en ciel en blanc de neige, en gris de nuages, en bleu du ciel s'oppose au noir

31 Ibid., p. 95.

<sup>30</sup> Ibid., p. 27.

de la petite romantique, il décide de passer une nuit complète auprès d'elle dans sa chambre à l'hôpital. Une perte complète de la notion de l'espace et du temps caractérise cette nuit de noce, cette chambre à l'hôpital et ce temps écoulé jusqu'au lendemain matin. Peggy et Oscar se marient et ils décident de ne plus se séparer.

Enfin, la fenêtre étroite de la chambre d'Oscar qui donne sur un petit jardin devient, le jour de sa mort, une belle échappatoire de la cage de la vie. La liberté de l'espace ouvert et infini, à travers cette fenêtre, aide Oscar à franchir le seuil de la prison terrestre et des frontières concrètes. Il s'évade dans la beauté naturelle d'un espace magique qu'il découvre pour la première fois. Un lieu à double références : la vie qui se termine et la mort qui commence, l'aube qui naît et la nuit qui disparaît, la vie qui recule et la mort qui avance. La paix de l'âme est l'espace commun où se déroule cette merveilleuse rencontre entre la mortalité et l'infinité.

#### Choix des couleurs de la vie et de la mort

Si toute expérience nous exile du neutre et nous condamne à la fausseté, le neutre ne peut guère être pour nous que cet horizon d'exactitude et de justesse (...) objets de notre expérience<sup>29</sup>.

Avec une palette de couleurs à la main et une forte admiration dans un regard humain, Schmitt ou plutôt Oscar, peint avec sa propre plume ces quelques jours de passage très court sur terre.

Le choix d'un placard tout noir pour s'y enfermer dedans est un choix très significatif. Oscar, qui avait l'oreille collée à la porte du bureau de son médecin traitant pour écouter ce qu'il disait à ses parents, tombe sous le choc

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Pierre Jourde. Littérature et authenticité, éd. Esprit des Péninsules, 2005, p. 187.

copains, pour lui c'est un lieu de plaisir innocent pour un magnifique passe-temps. A l'âge de quinze ans, il y passe pour une rencontre rapide avec la Chinoise audacieuse qui l'embrasse malgré lui avec beaucoup d'audace et d'imprudence. La même salle se transforme en un lieu de sensation sensuelle où les désirs des petits adolescents s'expriment. A chaque passage, le décor en carton de la même salle change de couleurs et de formes selon le moral de l'écrivain.

La chapelle, lieu saint de prière, lieu symbolique de croyance et de pureté, change souvent de visage. La chapelle devient, sous la plume de notre écrivain, un cercle de débat philosophique entre Mamie Rose et Oscar. La mort en est le thème principal et la volonté d'accepter la mort en est l'essence. Tous les doutes en l'existence d'un Dieu unique et puissant s'écroulent sous les argumentations fortes de Mamie Rose.

Oscar, se résignant totalement aux paroles de son infirmière âgée, commence à préparer son départ définitif. Dans cet endroit saint, il accepte l'idée que la maladie est comme la mort, que c'est *un fait et non pas une punition* et que le bonheur est d'accepter le malheur et non pas d'essayer, coûte que coûte, de l'éviter.

La chambre de Peggy qui était une simple chambre grise au fond du couloir pour recevoir les malades, se transforme en une chambre de rêves dorés. Un lieu qui accueille Oscar et sa bien aimée Peggy dans une merveilleuse nuit de noce virtuelle. L'opération chirurgicale de Peggy, la maladie irrémédiable du petit Oscar, le fantôme de la mort à la porte des deux enfants, tout cela a été vaincu par une joie arrachée aux griffes du destin en une seule nuit. C'est le lieu de la découverte de l'a.nour. C'est là où Oscar apprend la confiance en Dieu.

Selon les règles du jeu proposé par Mamie Rose et accepté par Oscar, celui-ci atteint ses trente ans. Amoureux

# Choix des lieux du jeu de la vie et de la mort

Eric-Emmanuel Schmitt choisit ses endroits et ses décors d'une manière très significative. Le même endroit pourrait révéler la naissance d'une joie terrestre éternelle ou le début d'une mort définitive. Le parfum de la joie de vivre est mélangé souvent avec l'odeur odieuse du fantôme de la mort. Cette habileté romancière est bien répandue dans des scènes qui se suivent et qui s'entrecroisent<sup>27</sup>.

L'hôpital, par exemple, représentait à Oscar un endroit super-sympa, plein de jouets variés, de copains toujours disponibles et de gens de bonne humeur qui veulent s'amuser avec les enfants. Le jour où il apprend que son opération est ratée et qu'il va mourir, le petit enfant touche la corde la plus vibrante chez le grand écrivain. Tout d'un coup, le lieu, le décor, le regard, le sentiment...tout change! L'hôpital devient l'endroit par excellence de la tristesse, de la dépression et de la souffrance morale et physique. C'est là où se croisent les fils des débuts et de la fin de la vie:

On fait comme si on ne venait à l'hôpital que pour guérir. Alors qu'on y vient aussi pour mourir<sup>28</sup>.

La salle de récréation était l'endroit gai et convivial où se rencontraient les copains pour jouer aux échecs, regarder la télé, etc. Tout d'un coup l'atmosphère lourde de la souffrance des patients y règne. La salle se transforme en un lieu triste pour des rencontres de passe-temps en attendant la mort. Une visite mystérieuse que tout le monde prévoit et attend.

Oscar, selon les règles du jeu conclu avec Mamie Rose - chaque jour sera compté pour dix ans - passe dans cette salle lors de toutes ses traversées d'un âge à l'autre. Quand il a dix ans, il y passe pour jouer aux échecs avec ses

28 Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, op. cit., p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Pour plus de détails voir l'étude sur Espace et voix narrative effectuée par l'Université de Nice-Sophie Antipolis, Faculté des Lettres en 1999.

peau. Aux yeux du petit Oscar, il ressemble à un saucisson brûlé.

Einstein est appelé ainsi parce qu'il a la tête qui fait le double de volume. Le regard ironique de Oscar voit de l'eau à l'intérieur du crâne gros et volumineux de son ami. C'est dommage, ç'aurait été de la cervelle, il aurait pu faire de grandes choses, Einstein<sup>23</sup>.

Pop Corn est hospitalisé dans le but de mincir. A neuf ans, il pèse quatre-vingt-dix-huit kilos et fait un mètre dix de haut sur un mètre dix de large! Oscar nous décrit cette maladie catastrophique d'une manière tout à fait humoristique. D'abord par le choix du surnom Pop Corn qui évoque le grain de maïs gonflé, ensuite par le choix de son vêtement dans lequel il rentre tout entier: un sweat-shirt de polo américain. Et encore, les rayures ont le mal de mer<sup>24</sup>.

Sandrine, la Chinoise qui est atteinte de leucémie porte tout le temps une perruque noire, brillante, aux cheveux raides, avec une frange, ce qui la fait ressembler à une Chinoise. Son rôle plus ou moins négatif dans la vie d'Oscar la classe dans un rang marginal.

Peggy Blue, la jeune fille romantique, souffre d'une maladie de circulation de sang qui rend sa peau bleutée. Elle attend une intervention chirurgicale pour lui rendre la peau rose comme tout le monde. Oscar trouve que c'est dommage parce qu'il la trouve très belle en bleu<sup>25</sup>. Les scènes touchantes d'amour, à la fois enfantines et platoniques, qui se déroulent entre Peggy Blue et Oscar, nous enchantent et nous font rigoler comme ces petits gamins: C'est possible d'avoir des enfants si on s'embrasse sur la bouche?<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid., 23-24. <sup>24</sup> Ibid., p. 24.

<sup>25</sup> Ibid., p. 42.

<sup>26</sup> Ibid., p. 61.

# Choix enfantin de surnoms contemporains

Les enfants font de bons personnages de romans parce qu'ils sont tout le temps dans l'émotion forte, notamment quand il leur arrive des malheurs<sup>21</sup>.

Pour nous présenter le petit héros cancéreux, ainsi que ses compagnons à l'hôpital, Schmitt sème ses graines d'humour dans ce terrain stérile où les transporteurs de morts ne récoltent que des cadavres par tour de rôle.

Le premier visage qu'on croise à l'hôpital est celui du petit enfant Oscar qui est, en effet, le vrai porte-parole de l'auteur. Oscar qui est gravement malade et qui a subi plusieurs interventions chirurgicales, toujours ratées, par malchance, a perdu ses cheveux, beaucoup de poids mais jamais son humour. Le surnom donné à Oscar est la métaphore d'une tête chauve à la suite de traitements successifs.

Examinons de près ces surnoms révélateurs ainsi que le procédé littéraire de la synecdoque, employé par l'écrivain qui se sert du nom de la partie pour désigner le tout :

Je m'appelle Oscar, j'ai dix ans (...) On m'appelle **Crâne d'œuf<sup>22</sup>.** 

De même, pour nous présenter les copains, aussi malades que le petit Oscar, Schmitt en se mettant à la place de son héros enfant, justifie le choix de leur surnom : Bacon, Einstein, Pop Corn, Peggy Blue, la Chinoise ...

Yves est appelé **Bacon** parce que qu'il est *grand,* brûlé et toujours sous traitement de ces grosses brûlures de

<sup>21</sup> Patrick Besson in Marianne, 17 juillet, 2004.

Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, op. cit., p. 9-10.

# Le monde des morts vu par un enfant

Il est possible d'écrire un livre pour enfants et adultes à la fois, touchant et amusant jusqu'aux larmes, profond et simple, Schmitt est l'auteur d'un tel livre<sup>19</sup>.

Eric-Emmanuel Schmitt introduit sa propre vision de la mort sur des pages qui constituent, aux yeux des philosophes et des critiques littéraires, le lieu saint de tous les secrets voués et masqués. Voire, elles sont le reflet du miroir de beaucoup de pensées cachées et camouflées de l'écrivain et de son lecteur.

Au milieu de ce carrefour, se croisent les sentiments les plus intimes de son héros le petit Oscar, de ses parents tristes, de son infirmière dévouée Mamie Rose, de son médecin traitant docteur Düsselford, de ses petits copains: Pop Corn, Bacon et Eistein. Ces enfants charmants et innocents côtoient Oscar dans sa maladie bien qu'ils soient eux-mêmes malades et hospitalisés dans des chambres voisines.

Dans ce roman, on a affaire à des personnages qui illustrent des passions et des motivations. L'auteur fait revivre tout ce qui pourrait passer dans nos pensées les plus intimes et nos âmes les plus profondes concernant ce cycle vicieux de vie et de mort. En mêlant les larmes au rire, la mort à la vie et l'hûmour aux larmes, Schmitt devient plus proche de son lecteur que son livre surtout lorsqu'il confirme :

On ne quitte pas l'enfance, elle reste toujours là. Chez moi, elle est très disponible<sup>20</sup>.

Marek Mikos. « Oscar et la dame rose » in Gazeta Wyborcza, 26/02/04, p. 12.
Eric-Emmanuel Schmitt dans une interview avec Marie Guyot, intitulée "Trois questions à Eric-Emmanuel Schmit" publiée dans Les livres de Elle en 2004.

Mais la mort est-elle toujours la même dans toutes les œuvres de Schmitt? Est-elle toujours cachée sous cette robe noire? Oscille-t-elle toujours entre le rejet, l'acceptation ou même le souhait? Change-t-elle de masques, de visages, de tenues vestimentaires selon le moral de l'auteur et le récit du héros?

#### Le thème de la mort dans Oscar et la dame rose

Cette vie, cette farce provisoire, inutile, je souhaitais la quitter<sup>18</sup>.

Eric-Emmanuel Scmitt, avec beaucoup d'habilités et de talents, met les réponses à ces questions philosophiques bien compliquées dans des lettres adressées à Dieu. Le petit enfant mourant d'un cancer nous apprend le secret de l'Existence dans douze lettres ou plutôt douze leçons de vie et de mort. Le petit Oscar, cet enfant innocent, atteint de leucémie et hospitalisé pour un certain temps, est le malade préféré de la grande infirmière dévouée Mamie Rose. Son ange gardien en rose, lui souffle une idée aussi enfantine que le petit gamin : pourquoi ne pas penser à rédiger douze lettres à Dieu et ce tout au long des douze jours suivants, c'est-à-dire, tout le long des jours de vie qui lui restent sur terre?

Oscar bien convaincu par cette idée, continue le jeu proposé par Mamie Rose et, selon les règles du jeu, avec le dernier mot de chaque lettre adressée à Dieu, Oscar vieillira de dix ans. Ainsi, le petit garçon pourrait vivre jusqu'à l'âge de 110 ans et mourir en paix comme tous les vieillards ridés allongés dans leur lit.

Cet art de mêler la vie à la mort, l'humour aux larmes, les larmes au rire et le jeu au sérieux, comment se présente-il ?

<sup>18</sup> Eric-Emmanuel Schmitt. Ma vie uvec Mozart, op. cit., p. 12.

Schmitt va plus loin qu'un amour paternel perdu, qu'une enfance ratée, qu'un bonheur éliminé et qu'une pureté massacrée, et ce pour dévoiler d'autres facettes d'une mort morale et temporelle dans *l'Enfant de Noé*:

- C'est la mort sous ses formes les plus terribles. C'est le massacre d'une humanité complète et d'une identité historique qui remonte à loin. C'est la mort réclamée par les nazis, lors de la seconde guerre mondiale, de tous les juifs même des plus innocents comme le petit Joseph de sept ans.
- Cette tentative d'anéantissement sans regretter et surtout sans laisser une seule trace de la religion, de la culture et de l'idéologie juives - est la preuve que l'auteur nous emmène très loin pour diversifier les facettes de ce deuil manifesté par la mort.

Et dans Ma vie avec Mozart, Schmitt retrouve la facette la plus douce de cette évidence cruelle. C'est la souffrance morale d'un adolescent qui se sent très vieux. Enfermé dans cette passerelle entre l'innocence d'un enfant et la maturité d'un homme, et survout pour quelques années, cette terrible idée, comme il la sentait, le mettait hors de sa peau. Ne plus être enfant ni encore un homme, ça le dépassait. Cette mort morale et temporelle se trouve dans :

- La douleur physique des malades souffrants et la douleur morale de leurs prochains qui les accompagnent au cours de leur maladie. La mort de toute envie de vivre son âge et toute sa vie. Je laissai couler mes larmes, accepter l'inévitable tristesse, épouser la réalité<sup>17</sup>.
- La solitude mortelle quand on se sent loin de ses propres parents, de ses amis et de ses prochains.

<sup>17</sup> Ibid., p. 60-61.

# Mort morale mais temporelle

Puisque nous marchions vers la mort, mes pas creusaient ma tombe 16.

Mais n'existe-t-il pas une autre fin de vie sur terre? Une fin de rapports entre le matériel et le spirituel? Une fin de relations humaines même entre les parents et leurs enfants? Une fin de tout ce qui est terrestre pour s'évader dans le céleste? Une fin de l'être humain dans des souffrances et des chagrins?

Eric-Emmanuel Schmitt nous répond : si. La preuve en est dans toute son œuvre et surtout dans ses tout derniers romans : Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la dame rose, L'Enfant de Noé et Ma vie avec Mozart.

Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, nous croisons:

- La mort spirituelle de Ibrahim et de Moïse qui rejoignent le cercle infini des derviches tourneurs vers le paradis. C'est la mort de tout ce qui est matériel sur l'office du spirituel.
- La mort morale d'une enfance ratée, qui est celle de Moïse, abandonné par ses propres parents chacun à son tour. La vie d'esclave qu'il menait auprès de son père dans leur triste et sombre appartement habité par le plus grand désespoir du monde. Ensuite le massacre de tout sens de vie, qu'il soit enfermé dans sa chambre triste et sombre à la rue bleue, ou complètement libéré dans une chambre joyeuse et gaie au sein du Paradis de son quartier. Et enfin, la mort de l'innocence enfantine, qui se cachait au fond de l'âme du petit Moïse, dans les bras des femmes de joie de la rue du Paradis.

<sup>16</sup> Ibid., p 10

- Les mensonges inventés par Moïse, pour cacher son identité réelle pour que sa mère ne le reconnaisse pas. était un propre choix de faire semblant de mourir et d'enterrer à jamais son propre passé. Prétendre que Moïse est mort et qu'il se nomme Mohammed est une mort volontaire mais, surtout, imaginaire 14.
- u La mort des grands-parents de Moïse, massacrés dans les camps de nazis, est enfin une mort involontaire mais, malheureusement, réelle. Cette mort constitue le pôle opposé d'une autre qui s'est déroulée en paix et en sérénité pour rejoindre l'audelà : celle de Ibrahim l'homme sage et pieux.
- L'écrivain a choisi de mettre fin à la vie de Mr. Ibrahim l'épicier musulman par une mort - suite à un accident de voiture - douce et pleine de sagesses comme sa vie écoulée et son Coran gravé dans son âme et dans sa mémoire.

Dans Ma vie avec Mozart, la mort retrouve les mêmes masques pour s'y cacher derrière :

- Une tentative de suicide pour mettre fin à la vie d'un adolescent de quinze ans qui cherchait la douceur d'une mort qui l'éloigne de ses douleurs. IL songeait sérieusement au suicide. Il décide de se suicider, en douceur, en se coupant les veines dans sa salle de bain.
- Une séparation subite qui, en plein bonheur, frappe les amis 15 pour les arracher de la compagnie du héros une fois pour toutes.

<sup>14</sup> Cf. ibid., pp. 57-63

<sup>15</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Ma vie avec Mozart, op. cit., p. 54

d'identités qui continue à se dérouler même à l'époque actuelle.

Schmitt, lui-même, croise cette dame voilée en noire dans *Ma vie avec Mozart*<sup>1</sup>, mais juste avant de se jeter dans ses bras dans une tentative de suicide à l'âge de quinze ans, il sera sauvé par un ami décédé depuis plusieurs centaines d'années appelé Mozart.

Mais quel est le vrai visage de cette « Dame en Noire » qu'on appelle la mort ? Pourquoi porte-elle souvent des facettes tristes et sombres? Quelle est la vraie face derrière laquelle elle se cache ?

#### Deux genres de mort

#### Mort réelle et éternelle

Nous oublions que la vie est fragile, friable, éphémère. Nous faisons tous semblant d'être immortels<sup>12</sup>.

Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, L'Enfant de Noé, et Ma vie avec Mozart, Schmitt nous expose toute sorte de mort : thème cher à l'écrivain. Il n'y a pas une seule page où cette notion n'est pas révélée d'une manière ou d'une autre. Il fait la différence entre choisir de mourir, faire semblant de mourir et enfin mourir :

Le suicide du père de l'enfant Moïse était un choix d'une mort volontaire sous les rails d'un train<sup>13</sup>.

-9

<sup>11</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Ma vie avec Mozart, op.clt., 2005.

<sup>12</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, op. cit., p.18.

<sup>13</sup> C/Eric-Emmanuel Schmitt, Monsteur Ibrahim et les fleurs du Coran, op. cit., pp. 52-56.

Cette « Reine en Noir » règne partout dans les oeuvres du grand écrivain. On dirait un partenaire de vie jusqu'au jour de l'enterrement. A la fois sage et brutale, elle attaque les personnages de Schmitt - personnages aussi vrais que la vérité - avec douceur et cruauté :

Ibrahim dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran<sup>8</sup> succombe à une crise cardiaque et sera enterré, en pleine paix, dans son pays natal. Par contre le père de Moïse, l'adolescent juif et le protégé de Monsieur Ibrahim l'épicier musulman, se jette volontairement sous les rails d'un train à Marseille. Le père du petit Moïse qui rejette la vie pour avancer à pas lâches et déterminés vers un suicide, aussi cruel que celui de ses propres parents aux camps des nazis, est une retouche impérative qui caractérise les romans et la vie de l'écrivain.

Oscar dans Oscar et la dame rose<sup>9</sup> meurt à l'âge de dix ans. Atteint d'un cancer mortel, l'enfant doux, subit une mort qu'il n'a pas choisie ni voulue. Il finit par accepter d'accompagner cette dame mystérieuse pour partir avec elle en paix et en sérénité vers un monde mystérieux.

Le petit Joseph de sept ans dans L'enfant de Noé 10 est tout le long du roman recherché par cette mort inévitable par le biais des rafles nazis qui chassaient les juifs, pendant la seconde guerre mondiale, comme on chasse les proies de la forêt. Joseph se cache dans un monastère. Le père Pons, catholique croyant et tolérant, ouvre ses bras et ses portes à cet enfant juif pour sauver sa vie, sa culture, sa religion et sa propre identité. Cette terrible menace de mort, qui régnait à l'époque sur toute la Belgique, n'est qu'une histoire contemporaine racontée au passé pour souligner l'intolérance massacrante des cultures, des religions et

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Paris, éd. Albin Michel. 2001

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, op. cit., 2002.

<sup>&</sup>quot; Eric-Emmanuel Schmitt, l'Enfant de Noé, éd. Albin Michel, 2004.

Dans les anciennes œuvres littéraires, la mort était décrite d'une manière réaliste et tout à fait directe. Les auteurs parlaient directement des cadavres pourris, des chaires dévorées, des os transformés en cendres, etc. Par contre au XVIII et au XVIII es iècles le vocabulaire devient moins flagrant et le même sens était transmis au lecteur par une manière elliptique. Des périphrases, des métaphores et des tournures masquées annonçaient la mort. Le dernier souffle, l'autre monde, la clé des paradis, le surnaturel, le néant, la séparation...tous ces termes, entre autres, faisaient partie de ce vocabulaire atténué de cette réalité sauvage.

Sous une forme théâtrale, poétique ou romanesque, la mort demeure l'héroïne puissante dans des œuvres immortelles de grands écrivains. C'est une mort douce chez Montaigne, absurde chez Camus et Sartre, spirituelle chez Bossuet et Marivaux, etc<sup>5</sup>. Ces œuvres, qui nous parlaient de la mort pour nous préparer à cette rencontre fatale, l'attendre avec joie, l'oublier pour pouvoir vivre, ne pas y croire pour la mépriser<sup>6</sup>...ces œuvres ne nous ont jamais parlé de la façon dont les gens pourraient essayer d'échapper à la mort. Elle reste, et pour toujours une page inévitable de l'histoire de la vie. Une page à tourner une fois pour toutes.

#### Le thème de la mort dans l'œuvre de Schmitt

Je crus avoir creusé le sens de la vie : la mort<sup>7</sup>.

La mort est un thème constant de l'œuvre de Schmitt. Elle est toujours présente comme un maître sur scène. Elle envahit l'âme et le cœur des héros et des lecteurs sous ses formes diversifiées et ses couleurs variées.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cf. ibid, pp. 329-332. <sup>6</sup> Cf. ibid, pp. 329-332.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Ma vie avec Mozart, op. cit., p.10.

#### Choix du roman

Ce livre est un petit bijou, un des grands textes de la langue française, appelé à rester un classique parmi les classiques3.

Dans son roman intitulé Oscar et la dame rose, vendu par des milliers d'exemplaires, traduit en 35 langues et joué en 43 pays, le romancier élargit ses pages pour s'adresser à toute l'humanité. Schmitt partage avec ses lecteurs une expérience unique vécue avec son héros de dix ans.

Dans ce roman chaque ligne, chaque mot, chaque lettre, voire chaque silence est une leçon de philosophie sur la vie et la mort et surtout sur la période d'attente entre ces deux mondes mystérieux. Le parçours spirituel et le cheminement vers Dieu qui couronnent la fin du roman nous a paru un moyen littéraire un peu particulier pour aborder les questions de la vie qui se termine par la mort. Cette mort concrète du corps, selon le message transmis par le petit Oscar à ses lecteurs dans les quatre coins du monde. n'est jamais accompagnée par celle de l'âme

## Le thème de la mort dans la production littéraire française

Bien mourir prouve-t-elle au'on a su bien vivre?4

Le débat sur la dualité de la vie et de la mort existe depuis l'éternité. Leur différence, voire leur contradiction, a fait couler plusieurs plumes. Les philosophes, les hommes de religions, les médecins, les intellectuels et même les athées ne donnent jamais la même définition sur la nature de la mort. Par contre, ils sont tous d'accord sur un seul point : la mort est inévitable.

Michel Meyer, ibid., p. 69.
 Henri Benac, Guide des idées littéraires, éd. Hachette, 1988, p. 332.

l'incontournable problématique de la vie et la mort : thème principal de notre étude.

Les premières pages rédigées par Schmitt et classées sous le titre du « Cycle du Visible » où l'Histoire donne toutes les réponses sûres et certaines à des questions évidentes comme la nature, la morale, l'éthique etc., trouvent leur place dans les premiers livres de Schmitt le philosophe : La Secte des Egoïstes, La Nuit de Valognes et Le Libertin.

La deuxième période littéraire chez Eric-Emmanuel Schmitt se classe sous un signe tout à fait opposé au premier: « Le Cycle de l'Invisible ». C'est là où règnent le doute, l'incertitude et les bouleversements intérieurs qui rongent la tranquillité et les cœurs de ses personnages enfants et adultes.

Au sein de ce cycle, l'auteur a abordé, le Boudisme dans Milarepa, l'Islam dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, le christianisme dans Oscar et la dame rose et le Judaïsme dans l'Enfant de Noé. Selon l'écrivain, le système religieux est inventé pour essayer d'expliquer les évidences et « l'inexplicable ». Cette féconde période littéraire est caractérisée par une présence constante de la religion et une absence de la croyance absolue en Dieu.

La troisième phase et qui est, à nos yeux, la plus mûre sur tous les plans est celle du « Cycle Spirituel ou Humain » où le mysticisme sous toutes ses formes ainsi que l'Humanité au sens large du terme couronnent le parcours philosophique et littéraire de l'écrivain contemporain. Ma vie avec Mozart concrétise cette vision philosophique. L'existentialisme croyant - en opposition avec l'existentialisme athée de Sartre - caractérise le parcours actuel de Schmitt. De là nous constatons l'originalité de l'ensemble de l'œuvre de l'écrivain.

#### Choix de l'écrivain

Eric-Emmanuel Schmitt est aujourd'hui l'auteur français contemporain le plus lu et le plus joué dans le monde<sup>2</sup>.

Elevé dans une famille athée, voire anti-cléricale, Eric-Emmanuel Schmitt se lance dans l'étude des théories philosophiques à la prestigieuse Sorbonne de Paris. Perdu dans le désert lors d'une promenade touristique à l'âge de vingt-neuf ans, Schmitt subit une transformation morale qui l'oriente vers une confiance spirituelle inattendue. Suite à cette expérience mystique, l'auteur se lance, pour la première fois, dans une étude des textes religieux : le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l'Islam.

Fasciné par le soufisme, Schmitt y trouve sa voie spirituelle. La religion, la foi et Dieu deviennent des thèmes autour desquels tournent l'univers romanesque de l'écrivain. Sa nouvelle façon de traiter la mort, à la fois romanesque et philosophique, mérite une pause pour observer de près les points forts de cette nouvelle vision.

#### Choix de l'œuvre

Toute l'œuvre de Schmitt se termine par une interrogation, une problématique ou même une question posée mais sans attendre aucune réponse. L'écrivain nous plonge dans ses lignes et nous laisse continuer à y nager.

L'œuvre de Schmitt, telle qu'elle existe jusqu'à nous jours, est un point de repère qui marque le début de l'évolution de sa philosophie sur quelques notions telles que le Bien et le Mal, le spiritualisme et le matérialisme, le réel et la métaphysique, le visible et l'invisible et surtout

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Michel Meyer, Eric-Emmanuel Schmitt ou les Identités Bouleversées, Paris, éd. Albin Michel, 2002, quatrième couverture.

#### Introduction

#### Choix du thème

La mort constitue un thème majeur qui a été abordé par les romanciers, les philosophes, les religieux, les athées, les spiritualistes, les matérialistes, les existentialistes et surtout les mystiques. Pourtant, la mort ainsi que son essence restent jusqu'à nos jours un grand mystère.

Les critiques littéraires constatent que ce sujet, plus ou moins épineux, a fait couler des milliers d'encre. De même, ils confirment que le récit épistolaire remonte à loin dans la production littéraire française. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles un roman contemporain qui traite la question de la mort, d'un enfant de dix ans, enveloppée dans un récit épistolaire arrive à s'imposer sur la scène de la littérature contemporaine?

Pour répondre à cette question nous nous proposons en premier lieu de jeter la lumière sur l'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt, le porteur de la plume élégante qui a rédigé une œuvre complète sur le couple inséparable la vie et la mort.

Ensuite nous aborderons l'importance de ce thème dans les écrits de l'écrivain en général et dans son roman Oscar et la dame rose en particulier.

Enfin, et après une analyse détaillée du roman déjà signalé, nous jetterons la lumière sur le vrai sens du message que l'auteur essaye de transmettre à toute l'humanité par l'intermédiaire d'un héros enfant de dix ans qu'il a appelé Oscar.

Seul Dieu a le droit de me réveiller<sup>1</sup>

-2-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose, Paris, éd. Albin Michel, 2002, p.100.

#### Université de Ain-Shams

Faculté des Langues Al-Alsun

Département de Français

# La mort en rose

dans

#### Oscar et la dame rose

de

Eric-Emmanuel Schmitt

(Etude thématique)

par

Hanan Bahey El-Dine Mounib

Maître de Conférences

Le Caire 2006

# يطلب من

مكتبة زهراء الشرق مكتبة الأنجلو المصرية ١٦ ش محمد فريد- القاهرة.

\*4 \* 4 1 4 4 E

مكتبة دار البشير بطنطا

١٦٥ ش محمد فريد- للقاهرة. 74147VV :0

مكتبة منشأة المعارف بالاسكندرية \$ \$ ش سعد زغلول.

٣٢ ش الجيش عمارة الشرق. تليفاكس: ٢ - ٤٨٣٣٣ و

.1.44.0.75

ב: אדפסידא مكتبة دار العلم مكتبة الآداب

الفيوم- حي الجامعة. ٢٤ ميدان الأوبرا.

TEOATT -79197VV-79..ATA := مكتبة مديولي ميدان طلعت حرب- القاهرة

دار الإبداع للصحافة والنشر القاهرة - مصر القديمة - ٩٥٣ كورنيش النيل ت ٣١٢٣٢١م أحسال لخدمات التسويق و النشر الجيزة ٤٩٤ ش السودان

# FIKR WA IBDA'

- La mort en rose dans Oscar et la dame rose de Eric-Emmanuel Schmitt (Etude thématique)
- "Revenge Tragedy and "Female Agency" in Some Selected Elizabethan Plays"
- Postmodernity in Edward Albee's Early Plays
   The Zoo Story and the American Dream
- Эволюция лагерной темы в творчестве А.Солженицына

NO. 36

August. 2006

